# توفيق الحَكِيمً

الملك مح لووكب

مع بحث طويل في مقدمة وتعقيب عن نشأة الأدب التنيلي العربي

> لانامث ر مکت بتمصیت ر ۳ سشارع کامل سکتی-الغجالاً

دأر مصر للطباعة سيد جودة السعار وشركاه

## كتب للمؤلف نشرت باللغة العربية

| 1987 | _ محمد عليه ( سيرة حوارية )               |
|------|-------------------------------------------|
| 1988 | ا ــعودة الروح ( رواية )                  |
| 1977 | ١ ـــأهل الكهف( مسرحية )                  |
| 1988 | ـــشهر زاد ( مسرحية )                     |
| 1927 | ، _ يوميات نالب في الأرياف ( رواية )      |
| 1971 | ' ــعصفور من الشرق ( رواية )              |
| ۱۹۳۸ | ١ ـــ تحت شمس الفكر ( مقالات )            |
| 1971 | /أشعب( رواية )                            |
| ነ    | عهدالشيطان ( قصص فلسفية )                 |
| 1447 | ۱ ــ حماری قال لی ( مقالات )              |
| 1949 | ١١_براكساأو مشكلة الحكم ( مسرحية )        |
| 1979 | ١١ ـــراقصة المعبد( روايات قصيرة )١٠      |
| 148. | ١١ ـــ نشيدالأنشاد (كافى التوراة )        |
| 148+ | ١١ ــــحمار الحكيم( رواية )               |
| 1481 | ١٠ ــ سلطان الظلام ( قصص سياسية )٠٠٠      |
| 1481 | ١٠ ـــ من البرج العاجي ( مقالات قصيرة )   |
| 737/ | ١١ ـــتحت المصباح الأخضر ( مقالات )       |
| 1487 | ١١ ــ بجماليون ( مُسرحية )                |
| 7381 | ١٠ ــ سليمان الحكيم ( مسرحية )١٠          |
| 1988 | ، ٢ ـــزهرة العمر ( سيرة ذاتية ـــرسائل ) |
| 1988 | ٢٧ الرباط المقدس ( رواية )٢               |

| 1980 | ٢٢ ــ شجرة الحكم ( صور سياسية ) ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ |
|------|-------------------------------------------------|
| 1989 | ٣٣_الملك أوديب ( مسرحية )                       |
| 190. | ٢٤ ـــ مسرح المجتمع ( ٢١ مسر جية )٢٤            |
| 1904 | ٢٥ ــ فن الأدب ( مُقالات )                      |
| 1904 | ٢٦ ــ عدالة وفن ( قصص )٢٦                       |
| 1904 | ٢٧أرنى الله ( قصص فلسفية )                      |
| 1908 | ۲۸ ــعصا الحكيم ( خطرات حوارية )                |
| 1908 | ٢٩ ــ تأملات في السياسة ( فكر )٢٩               |
| 1909 | ٣٠_الأيدي الناعمة ( مسرحية )                    |
| 1900 | ٣١ _ التعادلية (فكر )                           |
| 1900 | ٣٢ ـــ إيزيس ( مسرحية)                          |
| 1907 | ٣٣ ـــ الصنفقة ( مسرحية )                       |
| 1907 | ٣٤_المسرح المنوع ( ٢١ مسرحية )                  |
| 1907 | ٣٥_لعبة المُوت ( مسرحية )                       |
| 1907 | ٣٦ ـــأشواك السلام ( مسرحية )                   |
| 1907 | ٣٧ـــرحلة إلى الغد ( مسرحية تنبؤية )            |
| 197. | ٣٨ ـــ المسلطان الحائر ( مسرحية )٢٨             |
| 1977 | ٣٩ ــ يا طالع الشجرة ( مسرحية )                 |
| 1978 | · ٤ ـــــــ الطعام لكل فم ( مسرحية )            |
| 1978 | ١٤ ــــرحلة الربيع والخريف ( شعر )              |
| 1978 | ٤٢ ـــ سجن العمر ( سيرة ذاتية )                 |
| 1970 | ٤٣ ـــ شمس النهار ( مسرحية )                    |

| 7771  | ٤٤ ـــ مصير صرصار ( مسرحية )                       |
|-------|----------------------------------------------------|
| 1177  | ٥٤ ــــ الورطة ( مسرحية )                          |
| 11,77 | ٤٦ _ ليلة الزفاف ( قصص قصيرة )                     |
| 1477  | ٤٧ ـــقالبنا المسرحي ( دراسة )                     |
| 1177  | ٤٨ ــــبنك القلق ( رواية مسرحية ) ٤٨               |
| 1441  | ٩٤ ــ مجلس العدل ( مسرحيات قصيرة )                 |
| 1477  | ، هــــرحلة بي <i>ن عصر</i> ين( ذكريات )           |
| 1448  | ۱ ۵ ـــ حديث مع الكوكب ( حوار فلسفي )              |
| 1972  | ٥٢ ــــالدنيا رواية هزلية ( مسرحية )               |
| 3781  | ٣٥ ـــ عودة الوعي ( ذكريات سياسية )                |
| 1940  | ٤ ٥ ــ في طريق عودة الوعي ( ذكريات سياسية )        |
| 1940  | ٥٥ ـــ الحمير ( مسرحية )                           |
| 1970  | ٦٥ ـــ ثورة الشباب ( مقالات )                      |
| 1977  | ٥٧ ـــ بين الفكر والفن ( مقالات )                  |
| 1977  | ٥٨ ــ أدب الحياة ( مقالات )                        |
| 1977  | ٩ ٥ ـــ مختار تفسير القرطبي ( مختار التفسير )      |
| ۱۹۸۰  | . ٦ _ تحدیات سنة ۲۰۰۰ ( مقالات )                   |
| 726   | ٦١ ـــ ملامح داخلية ( حوار مع المؤلف )             |
| 7881  | ٦٢ _ التعادلية مع الإسلام والتعادلية ( فكر فلسفي ) |
| 717   | ٦٣ _ الأحاديث الأربعة ( فكر ديني )                 |
| 1988  | ٦٤ _ مصريين عهدين ( ذكريات )                       |
| 1940  | ٦٥ _ شجرة الحكم السياسي ( ١٩١٩ _ ١٩٧٩ )            |
|       | •                                                  |

#### كتب للمؤلف نشرت في لغة أجنبية

شهر زاد: ترجم ونشر فی باریس عام ۱۹۳۱ بمقدمه لجورج لکونت عضو الأکادیمیه الفرنسیه فی دار نشر ( نوفیل اُدیسیون لاتین ) و ترجم إلی الإنجلیزیه فی دار النشر ( بیلوت ) بلندن ثم فی دار النشر ( کروان ) بنیویورك فی عام ۱۹۴۵ . و بأمریكا دار نشر ( ثری كنتننتزا بریس ) واشنطن ۱۹۸۱ .

عودة الروح: ترجم ونشر بالروسية في ليننجراد عام ١٩٢٥ وبالفرنسية في باريس عام ١٩٣٥ في دار ( فاسكيل ) للنشر وبالإنجليزية في واشنطن ١٩٨٤ .

يوميات نائب في الأرباف: ترجم ونشر بالفرنسية عام ١٩٧٩ ( طبعة أيولي ؟ وفي عام ١٩٧٤ و ١٩٧٨ ( طبعة ثانية ) وفي عام ١٩٧٤ و ١٩٧٨ ( طبعة ثانية ) وفي عام ١٩٧٤ و ١٩٧٨ ( طبعة ثانية ورابعة وخامسة بدار بلون بياريس ) وترجم ونشر بالعبرية عام ١٩٤٥ وترجم ونشر باللغة الإنجليزية في دار ( هارفيل ) للنشر بلندن عام ١٩٤٧ — ترجمة أوا إيبان — ترجم إلى الأسبانية في مدريد عام ١٩٤٨ وترجم ونشر بالألمانية عام ١٩٦١ وبالروسية عام ١٩٦١ .

أهل الكهف: ترجم وبشر بالفرنسية عام ١٩٤٠ بتمهيد تاريخي الجاستون فيت الأستاذ بالكوليج دي فرانس ثم توجم إلى الإيطالية بروما عام ١٩٤٥ ويميلانو عام ١٩٢٦ وبالأسبانية في مدريد عام ١٩٤٦. عصفور من الشرق: ترجم ونشر بالفرنسية عام ١٩٤٦ طبعة أولى ،

ونشر طبعة ثانية في باريس عام ١٩٦٠ .

عدالة وفن: ترجم ونشر بالفرنسية في باريس بعنوان ( مذكرات قضائي شاعر ) عام ١٩٦١ .

بجماليون : ترجم ونشر بالفرنسية في باريس عام ١٩٥٠ .

الملك أوديب: ترجم ونشر بالفرنسية في باريس عام ١٩٥٠، وبالإنجليزيـــة في أمريكـــا بدار نشر ( ثرى كنتنتـــــزا بريس ) بواشنطن ١٩٨١.

سليمان الحكيم : ترجم ونشر بالفرنسية في باريس عام ١٩٥٠ . وبالإنجليزية في أمريكا بدار نشر (كنتنتزا بريس) بواشنطن ١٩٨١ .

نهر الجنون : ترجم ونشر بالفرنسية في باريس عام ١٩٥٠ .

عرف كيف يموت : ترجم ونشر بالفرنسية في باريس عام ١٩٥٠ . المخرج : ترجم ونشر بالفرنسية في باريس عام ١٩٥٠

بيت النمل: ترجمه ونشر بالفرنسيسة في باريس عام ١٩٥٠ . وبالإيطالية في روما عام ١٩٦٢ .

الزمار: ترجم ونشر بالفرنسية في باريس عام ١٩٥٠ .

براكسا أو مشكلة الحكم : ترجم ونشر بالفرنسية في باريس عام ١٩٥٠ .

السياسة والسلام: ترجم ونشر بالفرنسية في باريس عام ١٩٥٠ . وبالإنجليزيـــة في أمريكـــــا بدار نشر ( ثرى كنتننتــــز بريس ) بواشنطن ١٩٨١ ..

شمس النهار : ترجم ونشر بالإنجليزية فى أمريكا ( ثرى كنتنتز ) واشنطن عام ١٩٨١ .

صلاة الملائكة. : ترجم ونشر بالإنجليزية في أمريكا ( ثرى كنتننتز ) واشنطن عام ١٩٨١ . الطعام لكل فم: ترجم ونشر بالإنجليزية في أمريكا ( ثرى كنتنتز ) واشنطن عام ١٩٨١ .

الأيدى الناعمة: ترجم ونشر بالإنجليزية في أمريكا ( ثرى كنتننز ) واشنطن عام ١٩٨١ .

شاعر على القمر : ترجم ونشر بالإنجليزية فى أمريكا ( ثرى كنتننتز ) واشنطن ١٩٨١ .

الورطة : ترجم ونشر بالإنجليزية فى أمريكا (ثرى كنتننتز) واشنطن عام ١٩٨١ .

الشيطان في خطر: ترجم بالفرنسية في باريس عام ١٩٥٠ .

بين يوم وليلة: ترجم ونشر بالفرنسية في باريس عام ١٩٥٠ وبالأسهانية في مدريد عام ١٩٦٣ .

العش الحادئ : ترجم بالفرنسية في باريس عام ١٩٥٤ .

أَرْيَادُ أَنْ أَلْتُلَ : ترجم ونشر بالفرنسية في باريس عام ١٩٥٤ .

الساحرة: ترجم ونشر بالفرنسية في باريس عام ١٩٥٣ .

دقت الساعة : ترجم ونشر بالفرنسية في باريس عام ١٩٥٤ .

أتشودة الموت : ترجم ونشر بالإنجليزية فى لندن هاينهان عام ١٩٧٣ وبالأسبانية فى مدريد عام ١٩٥٣ .

أو عرف الشباب : ترجم ونشر بالفرنسية في باريس عام ١٩٥٤ . الكنز : ترجم ونشر بالفرنسية في باريس عام ١٩٥٤ .

رحلة إلى الغد: ترجم ونشر بالفرنسية فى باريس عام ١٩٦٠ . وبالإنجليزية فى أمريكا بدار نشر ( ثرى كنتنتز بريس ) بواشنطن عام ١٩٨١ .

الموت والحب : ترجم ونشر بالفرنسية في باريس عام ١٩٦٠ . السلطان الحائر : ترجم ونشر بالإنجليزية لندن هاينان عام ١٩٧٣ وبالإيطالية في روما عام ١٩٦٤ .

يا طالع الشجرة: ترجمة دنيس جونسون دافيز ونشر بالإنجليزية في لندن عام ١٩٦٦ في دار نشر أكسفورد يونيفرستي بريس ( الترجمات الفرنسية عن دار نشر و نوفيل إيديسيون لاتين و بباريس ) .

مصير صرصار: ترجمة دنيس جونسون دافيز عام ١٩٧٣.

مع : كل شيء في مكانه .

السلطان الحائر .

نشيد الموت .

لنفس المترجم عن دار نشر هاينمان ــ لندن .

الشهيك: ترجمة داود بشاى ( بالإنجليزية ) جمع محمود المنزلاوى تحت عنوان ( أدبنا اليوم ، مطبوعات الجامعة الأمريكية بالقاهرة ــــ ١٩٦٨ .

محمد عَلِيْتُ ترجمة در. إبراهيم الموجى ١٩٦٤ (بالإنجليزية) نشر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ، طبعة ثانية مكتبة الآداب ١٩٨٣ . المرأة التي غلبت الشيطان : ترجمة تويليت إلى الألمانية عام ١٩٧٦ ونشر روتن ولوننج ببرلين .

عودة الوعى : ترجمة إنجليزية عام ١٩٧٩ لبيلي ويندر ونشر دار ماكملان ــ لندن .

to: www.al-mostafa.com

### بسم الله الرحمن الرحيم

#### مقدمة

و الأدب التمثيلي ۽ باب ، لم يفتح في اللغة العربية إلا في العصر الحاضر !... وقد تردد و الأدب العربي ۽ في قبول هذا اللون الغريب عليه !... فتركه زمناً خارج جدرانه ، يسمع بأمره من أفواه النظارة ، دون أن يحفل بالالتفات إليه ، أو الخوض فيه !...

لقد جَدّ منذ نحو قرن في بعض البلاد العربية ؟ ﴿ كسوريا » و ﴿ لبنان » و ﴿ مصر » ؟ ــ نوع من المسارح ، يمتزج فيه البجد بالهزل ، والتمثيل بالغناء ! . . . وقد نقلت إليه بعض قصص الغرب ، نقلا تاماً وغير تام ؛ تعرض في ثوبها الأصيل ، أو في ثوب يناسب الشرق ؛ أحياناً في لغة فصحى ، وأحياناً في لغة ، تلائم أفهام العامة ! . . .

وكان المنبع الذى يستقى منه المسرح ، فى ذلك الوقت ، هو الأدب الفرنسى ، والأدب الإنجليزى ؛ فرأينا ( البخيل ) لـ ( موليير ) ؛ تعرض بالزجل ، ورأينا ( روميو وجوليت ) لـ

### شكسبير ، ؛ تعرض بالألحان !...

كان مبدأ المسرح العربي في الشرق — كما هو معروف — و مارون النقاش ) ، ثم تبعه خلفاؤه : ( القرداحي ) و ( أبو خليل القباني ) ... إلى أن حمل لواءه ( الشيخ سلامة حجازي ) ... وولى هو الآخر ، وورثه — بروايات وألحانه ... ( أسرة عكاشة ) فمضوا في خطته ... ولكن الثورة المصرية ، وانبثاق الروح القومية ، دفعتهم إلى الالتفات نحو تمصير رواياتهم !... في ذلك الوقت بدأ كاتب هذه السطور حياته المسرحية ؟ مؤلفا لتلك الفرقة بعض الروايات ، على النحو الذي كان العمل عليه جاريا في تلك الأيام !... على النحو الذي كان العمل عليه جاريا في تلك الأيام !... المسرح ، في أن يسمى عمله أدباً !... و ده ن أن بلتفت الأدب

كلى هذا كان يحدث ، دون ان يطمع احد من كتاب المسرح ، في أن يسمى عمله أدباً !... ودون أن يلتفت الأدب العربي ، إلى اعتبار هذا النوع من الكتابة ، أدبا : من قريب أو بعيد !... و دفع شوقى ، بعدئذ برواياته إلى المسرح ؛ فكان لها نجاح عند النظارة ! ولكنه لم يفكر ، هو أيضا ، في طبعها قبل التمثيل !... ولم يقدر لها وجوداً مجيداً ، بعيداً عن أنوار المسريح !... فالقصيدة التي كان يدفع بها إلى الصحف السيارة ، أو إلى المطبعة ضمن ديوان ؛ \_ كانت وحدها المعدة ، في رأيه ، للدخول ظافرة ، إلى قصر الأدب ، تعنو لها

ريوس الأدباء .... فالحاجز إذن بين عالم المسرح ، وعالم الأدب ؛ كان من الأمور التي تحير العقول وتحتاج في تفسيرها إلى تعليل !...

ورحل كاتب هذه السطور إلى أوروبا في تلك الأثناء ... وهناك انكشف له السر العلة !... إن عالم المسرح في أوروبا ، وعالم الأدب مندمجان متدا خلان ، لا فاصل بينهما ولا حاجز ؟ والسبب في ذلك واضح هو أن القصة التمثيلية فرع من الأدب ، تدرس في المعاهد والجامعات ، على أنها أدب ، قبل أن يدفع بها إلى المسرح ؛ فقد ورثت أوروبا هذا الأدب عن الإغريق ، وبحثته ودرسته ، وعلى أساسه بنت ونسجت !... فهو جزء من آدابها القومية نشأ و ترعرع على مر القرون ... مثل ، أولم يمثل ؛ فهو كائن بذاته ، شأنه شأن علوم المنطق ، والرياضة ، والفلسفة ، التي انحدرت إليها من عهد اليونان ؛ لذلك لم يجد كاتب هذه السطور بداً من أن يبدأ من البداية ، وأن يرجع إلى المنبع ، عندما أراد دراسة الأدب المسرحي !...

لقد كان يظن الأمر هينا ، والطريق ميسراً ، يبدأ من حيث شاء ، ويتوفر على هذا الأدب المسرحي الحديث ، الذي لا يكلف في درسه عناء ، ولا يحمل في فهمه مشقة ... قالوا له هناك : إذا كنت جاداً فعد إلى الإغريق 1... وعاد إلى ( أشيل )

و و سوفوكل ، و و إيروبيد ، و و أرستوفان ، ا... وهنا أدرك : لماذا يحتفل الأدب العربى بالقصيدة ، ولا يعترف بالرواية التمثيلية ، حتى وإن كانت شعرا ؟!... لأن القصيدة هي ميراثه منذ القدم ؟ كما أن الشعر التمثيل هو ميراث الأدب الغربي منذ القدم !...

ما من شيء أقوى من الميراث !... إذا كان للخلود يد فإن الميراث يده التي ينقل بها الكائنات ، من زمان إلى زمان !... ما طبائع الأفراد ، وخصائص الشعوب ، ومقومات الأمم : \_ إلا ميراث صفات وسمات ، تنحدر من جيل إلى جيل !... وإن ما يسمونه العراقة في شعب ، ليس إلا فضائله المتوارثة ، من أعماق للحقب ، وإن الأصالة في الأشياء والأحياء ، هي ذلك الاحتفاظ المتصل بالمزايا الموروثة ، كابراً عن كابر ، وحلقة بعد حلقة ا... هكذا يقال في شعب ، أو رجل ، أو جواد ! وكذلك يقال في فن ، أو علم ، أو أدب !.. عراقة الأدب هي طابعه المحفوظ المنحدر إلينا من بعيد !...

لقد أرادت أمريكا أن تختزل الطريق في فن الموسيقي : فالمسمى فالمسمح ذلك النبوع ، من موسيقى الزنوج ، المسمى و بالمخار ، ما أينفقت في حمل العالم المثقف ، على تبجيل هذه الموسيقي ، التي لا أصل لها يوقر ، ولا نسب يحترم ، ولو لم تكن لغتها . هي الإنجليزية ، لكان لأدبها أيضاً هذا

المصير 1 ... لكن الأدب الأمريكي ما استطاع أن يكون أدبا إلا لارتكاره على التراث المعترف بسه مسن الأدب الإنجليزي 1 ... فما هو في حقيقة الأمر إلا غصن حديث النبت ، في دوحة الآداب السكسونية 1 ...

الأدب العربي إذن كغيره من الآداب العربقة ، لا يقبل العبث بدمه وطابعه ، دون بحث وتمحيص ، وحذر واحتياط ١ ... وهو ، عندما وقف في القرن الأخير ، هذا الموقف المحذر من المسرح : ــ لم يكن في ذلك ملوماً ولا كان متجنياً ؛ فإن الطريقة التي ظهر بها المسرح ، في الشرق العربي ، لم تكن على أساس ، يمكن تسويغه في نظر ذلك الأدب العربي ... ولو أنه قام فينا ــ منذ قرن أو قرنين ــ أديب ينادي متسائلا :

و أيها الأدب العربى! ... لقد كان بينك من قديم ، وبين الفكر الإغريقي وشائج وصلات ... لقد نظرت فيه وأخذت مما عنده من علوم و فلسفة ، ولكنك أشحت بوجهك عما عنده من شعر ا... إلام هذه القطيعة ؟... ومتى يتم الصلح بينك وبين الشعر الإغريقي ؟... انظر فيه قليلا ، واسمح بنقله وبحثه ، فربما وجدت عنده ما يدعم تراثك ، وينمى للأجيال القادمة ميراثك!...

هذا الصوت لم يرتفع في القرون الماضية ، وظلت القطيعة

بذلك قائمة بين الأدب العربى والأدب الإغريقى ... وباستمرار هذه القطيعة تعذر على المسرح أن يقوم على أساس وطيد ، وأن يجد مكاناً لدينا ، في أروقة : الأدب ، والفكر ، والثقافة ، !...

لا بدإذن من الصلح بين الأدبين ، إذا أردنا من الأدب العربي أن يقر ، في تاريخه العربي ، هذا القالب التمثيلي من الشعر أو النثر إقرارا ، له قيمة وبقاء ... ولكن ... كيف يكون الصلح ؟...

لا بد ، قبل كل شيء من أن نعرف أسباب النفور ؛ لنسعى بعدئذ في التوفيق ، ونائق بوسائل الوفاق ؟ ...

قبل كل شيء ينبغي لنا أن نتساءل : على من تقع تبعة الإحجام عن نقل الشعر الإفريقي إلى اللغة العربية ؟... وهذا السؤال يجرنا إلى البحث في طريقة نقل التراث الإغريقي وموجباته وموحياته !...

المعروف أنه عقب فتوح و الإسكندر ، تغلغل الروح اليوناني في و آسيا ، وكانت و سوريا ، و و ما بين البحرين ، أى و دجلة والفرات ، من أهم المناطق التي خضعت لنفسوذ الحضارة الإغريقية ا... هناك في صوامع نساك السوريين ، المنتشرة في تلك البقاع ، نشطت على مدى القوون حركة ترجمة واسعة ، للمؤلفات الفلسفية والعلمية من اللغة اليونانية إلى اللغة السريانية ا... من هذه الترجمات السريانية ، جاء العرب بعدئذ ، ونهلوا ، ونقلوا !...

إذا كان هذا القول صحيحاً فإن على العرب أن يقولوا: إنهم نقلوا

ما و جدوا ا... و لم يكن الشعر من بين ما عنى به أو لئك الرهبان ا... ولكن الذى حدث ، هو أن كثيرين من العرب تعلموا بعد ذلك اليونانية ؟ و استطاعوا أن ينقلوا عنها مباشرة ا...

وكان مما نقل منها إلى العربية كتاب الشعر أو البويطيقا ، ل أرسطو ، ا... وفيه تعريف بـ و التراجيديا ، و و الكوميديا ، وما إليهما من فنون الشعر التمثيلي ا... وجاء و ابن رشد ، فدلنا بتعليقاته المشهورة على كتاب و البويطيقا ، أن العرب ما أرادوا عامدين أن يوصدوا الذهن ، دون العلم بفن الشعر عند الإغريق !... كيف إذن لم يدفعهم الفضول ، بعدئذ ، إلى نقل بعض ألوان و التراجيديا ، أو و الكوميديا ، إلى العربية ؟...

من المفهوم أن يقعدوا عن نقل شعر غنائى ؟ مثل شعر و بندار و أو انا كريون ، ففى الشعر العربى الجاهلى أو العباسى ما يضاهى ذلك اللون ... ولكن لماذا ــ وهم على ما نعرف من حب الاطلاع ــ لم يقدموا على ترجمة مآسى شعراء الإغريق ؟!... الجواب عن ذلك يقتضى أولا: أن نعرف ما هى و المأساة ، ؟... وكيف نشأت فى اليونان ؟... لم يبق شك اليوم فى أن و التراجيديا ، قد نتجت عن عبادة و باكوس ، إله الخمر المعروف عند الإغريق باسم و ديونيزوس ، إففى كل ربيع كانت تقام لهذا الإله حفلات دينية ، صاخبة بالنشوة ، فياضة بالمرح !... يرقص الناس فيها ويغنون ،

حول تمثال إله الخمر ، وهم متنكرون في جلود الماعز ، وأوراق الشجر ا... وكان هذا الرقص والغناء في مبدإ الأمر مرتجلاً ... فإذا مر الزمن بعد ذلك ، يهذب من شأنهما .. وإذا الناس يضعون ، هذا الرقص ، وهذا الغناء ، على أسس من الإعداد والتنسيق ، ويؤدونهما طبقا لقواعد محددة الأركان ... وما لبث ذلك الغناء أن امتزج به نوع من التنويه بأعمال ذلك الإله على صورة سرد ، يلقى مشيـداً : بفتوحاته ، ومغامراته ، ورحلاته العجيبة ... ثم تطور الأمر ، بجوقة الراقصين من الناس ، إلى أن صاروا ينوعون في ثياب تنكرهم ، ويمثلون ألوانها أخسري مسن والشخصيات ؛ ــ غير الماعــز والحيوانات 1... وتطور السرد أيضا فصار يجيي بأشياء أخرى ، لا صلة لجا يحياة الإله ، الذي يحتفلون بأعياده ، حتى ضج الرجعيون والخافظون من الشيوخ لحده البدعة ، فقالوا: « ما في هذا شيء لـ و باكوس ٤ ا ... وصارت هذه الجملة بعد ذلك مشلاً في اللغـة اليوناينة إ...

ولكن من هذه البدعة التي أثارت النقد والغضب ، خرج الفن المسرحي إلى الم يمض قليل حتى ظهر وجل يدعى وتسبيس المسرحي إلى أن يؤلف ما ينبغى أن يوضع على لسان الجوقة المنشكة ؟ وهلى لسان ممثل واحد ، يحاور الجوقة وتحاوره ... وجعل لمذا الممثل أقنعة وملابس مختلفة ، فاستطاع بذلك أن يتقمص بمفرده

شخصيات عدة ا...

على هذا النحو ، انتقل الأمر من مرحلة السرد ، إلى مرحلة الحوار والحركة !... وهنا ولدت التمثيلية ، ووجدت « التراجيديا » .. وجاء بعد « تسبيس » شاعر يدعى « فرينيكوس » ، سار خطوة أخرى بهذا الفن ؛ فقد قبل إنه أول من أدخل شخصيات النساء في التمثيل !.. وإنه جعل الجوقة ، تنقسم قسمين ، يستطيع أحدهما أن يحاور الممثل بلهجة الرضا عن أعماله ، بينا الآخر يحاوره بلهجة السخط والنقد ؛ كالو كانت الجوقة بقسميها الناس في المجتمع ، بينهم المؤيد لما يرى من أعمال ، وبينهم المعارض !...

ویذکر لنا التاریخ أیضاً، شاعرین معاصرین لذلك الشاعر، هما: «كیریلوس» و «براتیناس»، قام كل منهما بنصیب، فی تحسین هذا اللون من الفن!... أولئك جمیعاً، كانوا هم الممهدین لظهور أساتذة «التراجیدیا» العظام: «إشیلوس» و «سوفوكلس» و «ایروبیدس»!...

تلك إشارة سريعة إلى نشأة الشعر التمثيلي في اليونان ... منها نرى أن عبادة « باكوس » هي أم « التراجيديا » !... لقد انسكب هذا الفن لنا إذن ؛ كما ينسكب الخمر ... من دنّ الدين !... هكذا مضى شعراء « التراجيديا » العظام ، ينسجون آثارهم الخالدة من أساطيرهم الدينية : من « الميثولوجيا » ، ويودعونها روح الصراع بين الإنسان والقوى الإلهية ... أترى هذه الصبغة الدينية هي التي

صدت العرب عن اعتناق هذا الفن ؟...

هذا رأى جماعة من الباحثين ؟ فهم يزعمون أن الإسلام هو الذي حال دون اقتباس هذا الفن الوثني !... إني لست من هذا الرأى ؟ غالإسلام لم يكن قط عسيراً على فن من الفنون ؛ فقد سمح للناقلين أن يترجموا كثيراً من الآثار ، التي أنتجها الوثنيون : فهذا كتاب ﴿ كليلة ودمنة ، الذي نقله ( ابن المقفع ) عن ( اللغة الفهلوية ) ، وهذا كتاب ( الشاهنامة للفردوسي ) الذي نقله ( البنداري ) عن \* الفرس ، في عهدهم الموثني !... كا أن الإسلام لم يحل دون ذيوع محريات ( أبي نواس ) ، ولا دون نحت التماثيل في قصور الخلفاء ، ولا دون براعة التصوير في و المنياتور ، الفارسي ، كما أنه لم يحل دون نقل كشر من المؤلفات اليونانية ، التي جاء فيها ذكر لتقاليد وثنية ... كلا ، ليست صفة الوثنية في ذاتها ، هي التي صرفت العرب عن الشعر التمثيلي !... ما الذي حجمهم إذن ؟... أتراها صعوبة فهم ذلك القصص الشعري، وكله يدور حول أساطير، لا سبيل إلى فهمها إلا بشرح طويل ، يذهب بلذة المتتبع لها ، ويقضى على مُتعة الراهب في تلوقها ٢٠٠٠ ربما كان في هذا التعليل شيء من الصواب ؟ فلقد أنعطستي عبارة للناقلد فوانسسك سارسي ، ينصح بها النظاوة ، عند ما مثلت ( أوديب الملك ) على مسرح ( الكوميدى فرانسيز ، في عام ١٨٨١ م ــ وهي المأساة التي اعتبرها أنا من أقل

مآسى اليونان غرقاً فى ( الميثولوجيا الدينية ) !... وأكثرها وضوحاً ونقاء ، وأقربها إلى النفس فى إنسانيتها المجردة !...

قال الناقد:

( أنصح للنظارة \_ لا سيما النساء منهم \_ أن يفتحوا كتاباً أو معجما في ( الميثولوجيا الإغريقية ) ، يطالعون فيه ... قبل مشاهدة تمثيل الرواية \_ ملخص أسطورة ( أوديب ) ؛ فإن هذا يجنبهم سأم التوه والضلال ، في ظلمات الفصل الأول .. )

هذه النصيحة تساق إلى من ؟... إلى جمهور أمة ؛ أقامت ثقافتها على أساس ( التراث الإغريقى ) ... جمهور قد عرف أكاره مقاعد الدرس ، حيث لقن \_ ولا شك فيما لقن \_ آداب اليونان ؛ مآسيها ؛ وملاهيها !... إذا كان مثل ذلك الجمهور \_ فى مثل ذلك العصر الحديث \_ لم يزل فى حاجة إلى ملخص أو معجم لمتابعة ( مأساة أو ديب ) ؛ \_ فما بالنا بالقارئ العربي ، في العهد العباسي أو الفاطمي ؟!...

لكن ، على الرغم من وجاهة هذا التعليل ، فإنى لا أعتقد أن هذا أيضاً ، يحول دون نقل بعض آثار هذا الفن ؛ فإن كتاب و الجمهورية » له و أفلاطون » ، قد ترجم إلى العربية ، وما أشك أن فيه من الأفكار ، حول تلك المدينة المثالية ، ما يشق على العقلية الإسلامية أن تسيغه ، ولكن ذلك لم يمنع من نقله ، بل إن هذه

الصعوبة بالذات قد دفعت ؛ الفارابي ؛ إلى أن يتناول ؛ جمهورية أفلاطون ؛ فيضفى عليها ثوبا جديداً من خواطره ، ويصبها في قالب عقليته الفلسفية الإسلامية !...

مثل هذا كان يصح أن يحدث و للتراجيديا الإغريقية ، ... كان في الإمكان أن تنقل مأساة مثل و أوديب ، ثم يتناولها بعدئذ شاعر أو ناثر ، فيطرح عنها ما يشق فهمه ، من الإشارات الميثولوجية ، ويجردها مما يغلفها من العقائد الوثنية ، ويبرزها واضحة جلية في بدنها الإنساني العارى !... أو يلقى عليها ثوبا شفافا من العقيدة الإسلامية ، أو التفكير العربي ال...

لماذا لم يتم ذلك ؟... لأن هنالك سببا آخر ، ولا ريب ، هو الذى صد العرب عن اقتباس المسرح الإغريقى !... لعل السبب هو أن التراجيديا الإغريقية ، ما كانت ... حتى ذلك الحين ... تعتبر أدبا معداً للقراءة !... إنها لم تكن وقتئذ شيئا مما يقرأ مستقلا ؛ كا تقرأ و جمهورية أفلاطون ، ، فقد كانت تكتب ، لا للمطالعة ، بل للتمثيل !... وكان المؤلف يعرف أن عمله سيعرض على الناس ، ممثلا في مسرح ، فكان يجرد نصوصه وحواره مسن الشروح ، في مسرح ، فكان يجرد نصوصه وحواره مسن الشروح ، والملاحظات ، والمعلومات اللازمة ، للإحاطة بجو القصة ؛ اعتماداً منه على أن المشاهد ، سوف يدركها ببصره ، قائمة ماثلة عند الإخراج ... وفي الحق لقد بلغ المسرح الإغريقي حداً من الدقة

والتعقيد ، في آلاته وأدواته ، يثير الدهش !... فكان فيه من الآلات ، التي تتحرك ، وتدور حول نفسها ، ومن الحيل والوسائل المسرحية ؛ ما مكن أولئك القوم من إخراج و بروميثيوس المقيد » ، للشاعر و إشيل » بما فيها من عرائس البحر ، وهي تخطر خلال السحب والمحيط ، وهو قادم ممتطيا ظهر ذلك الحيوان الخراف ، الذي له رأس نسر ، وجسم جواد !...

لعل هذا مما جعل المترجم العربي ، يقف حائرا أمام و التراجيديا ، ا... فهو يقلب بصره في نصوص صماء ، يحاول أن يقيمها في ذهنه ، نابضة متحركة ، بأشخاصها وأجوائها ، وأمكنتها ، وأزمنتها ؛ فلا يسعفه ذلك الذهن ؛ لأنه لم ير لهذا الفن مثيلا في بلاده ... إن و الجوقة ، عند الأغريق ، هي التي خلقت التمثيل ا... والممثل و تسبيس ، هو الذي خلق التمثيلية ا... لم تخلق الرواية المسرح ، ولكن المسرح هو الذي خلق الرواية ا... وما دام المترجم العربي قد أيقن أنه أمام عمل ، لم يجعل للقراءة . ففيم ترجمته إذن ؟...

لعل هذا هو علة الإحجام عن نقل الشعر التمثيلي اليوناني ، إلى اللغة العربية !... لقد كانت حركة ترجمة الآثار الإغريقية ، مقصوداً بها حصول النفع ، لا مجرد حب الاطلاع ، أو مجرد الفضول !... وقد انتغى النفع في هذه الحالة ؛ لما في ( التراجيديا ) من معان ومرام ... لا

تبلغ ولا تنال ، بالمطالعة وحدها ــ كان لا بد لإبرازها من أداة التمثيل ، وهي شيء غير موجود ولا مألوف ١.

على أن السؤال ، الذى يجب أن يلقى بعدئذ هو : لماذا لم يكن التمثيل في الحضارة العربية و لم يعرف ؟...

لقد كان للعرب هم أيضا عهدهم الوثنى ، وكان من شعرائهم فى ذلك العهد ، من قبل إنه ذهب إلى بلاد و قيصر ، ؛ مثل و أمرى القيس ، ا... هناك رأى ، ولا ريب ، مسارح الرومان ، قائمة شامخة ، وقد ورثوا هذا الفن عن اليونان ... أما استطاعت رؤية المسرح أن توحى إلى الشاعر العربى الوثنى بفكرة اجتلابه ، أو نقله ، أو اقتباسه ؟...

نقله إلى أين ؟... هنا المشكلة !... إن الوطن ، الذى ينقل إليه هذا الفن ، الشاعر العربى الوثنى — لو أراد — ليس سوى صحراء واسعة كالبحر ، تسعى فيها الإبل كالسفن ، هائمة بركبها من جزيرة إلى جزيرة ، هى واحات متناثرة ، تنفجر بالماء اليوم وتونع بالنبت ؛ ليغيض نبعها فى الغد ، وتذبل خضراؤها ... وطن متنقل على ظهور القوافل ، يجرى هنا وهناك ، خلف قطرة غمام !... وطن يهتز فوق الإبل فى سيرها الطويل ، اهتزازاً متصلا ، منغما متزناً ، يفرى الركب بالغناء ! من ها هنا ولد الشعر العربى : نشأ من الحداء ، على وقع تلك عندما رفع المسك بزمام الجمل الأول عقيرته منشدا ، على وقع تلك

الموسيقى الخفية الخافتة ، المنبعثة من وطء أخفىاف الجمسال على الرمال أ...

كل شيء إذن ، في هذا الوطن المتحرك ، كان يباعد بينه وبين المسرح ؛ لأن المسرح يتطلب أول ما يتطلب : الاستقرار !...

افتقار العرب إلى عاطفة الاستقرار ، هو فى رأيى السبب الحقيقى لإغفالهم الشعر التمثيلى ، الذى يحتاج إلى المسرح ، فان مسرح المحديث الذى كشفت عن آثاره أعمال الحفر فى العصر الحديث كان بناء متينا راسخا ، مؤسسة ملكا للدولة ... ومن يطلع على ضخامة ذلك البناء فى آثاره أو رسومه ، وما كان يتسع له من آلاف المشاهدين ؛ يحكم من الفور بأن هذا أمر لا بدله من مدنية مستقرة ، وحياة اجتاعية موحدة مكتلة ا... ولكن ، أما من حق باحث أن يعترض قائلا : لقد عرف العرب فى الدولة الأموية ، والدولة العباسية ، وما بعدهما تلك المدنية المستقرة ، وذلك المجتمع الموحد المتكتل ؛ فما بال العرب فى تلك المعهود ، قد انصرفوا عن تشييد المسرح ، وهم على ذلك قادرون ، بينا رأيناهم يمرون بالحضارات المختلفة ، فيقتبسون من فن عمارتها ، ما أقاموا به فنا للعمارة رائعا ، يحمل طابعهم الجديد ؟!...

الجواب عن ذلك بسيط ، هو : أن العرب ، في الدولة الأموية وما بعدها ؛ \_\_ ظلوا يعتبرون شعر البداوة والصحراء ، مثلهم الأعلى ،

الذي يمتذى ، وينظرون إلى الشعر الجاهلى ؛ نظرتهم إلى النموذج الأكمل ، الذي يتبع !... فهم قد أحسوا فقرهم في العمارة و لم يحسوا قط فقرهم في الشعر !... وهم عندما أرادوا أن ينقلوا عن غيرهم وينهلوا ، ذهبوا كل مذهب ، ونظروا في كل فن ؟ - إلا فن الشعر الذي اعتقدوا أنهم بلغوا فيه الغاية منذ القدم !... وهكذا نرى أنفسنا أمام دائرة مفرغة ، تدور بأسباب ، تحول كلها دون اقتراب العرب من التمثيل أ...

لكن ، أكان من الضرورى للأدب العمر في أن تمود فيمه و التراجيديا ، ١٠.. وهل كانت و التراجيديا ، لونا لازما ؛ لتطور الأدب العربي، واكتمال شخصيته ١٠...

من يطلع على مقدمة ﴿ كرومويل ﴾ المشهورة لـ ﴿ فَكُتُورُ هُوجُو ﴾ يجد بعض الجواب :

إنه يقسم تاريخ البشرية إلى ثلاثة عهود: والعهد الفطرى هوف رأيه عهد والشعر الغنائى ، وعنه يقول: في العهود الفطرية يُنشد الإنسان ، كأنه يتنفس، فهو في عهد فتوته، صداح بالغناء .. ولح ... ثم يأتى والعهد القديم ، وهو وعهد الملحمة ، فقد تطورت القبيلة وصارت أمة ، وحلت غريزة المجتمع محل غريسزة التنقل !... تكونت الأمم وعظم شأنها واحتك بعضها ببعض ، وتصادمت فتحاربت ... هنا ينهض الشعر ؛ ليروى ما وقع مسن

أحداث ، ويقص ما جرى للشعوب، وما حل بالإمبراطوريات !... وأخيرا يأتى العهد الحديث وهو عهد التمثيلية ، وهي في نظره و الشعر الكامل ، ؟ لأنها تحوى في جوفها كل الأنواع : فيها بعض من الغناء وبعض من الملاحم !...

ولنصغ إليه ، وهو يلخص فكرته ، بقوله : إن المجتمع البشرى يدرج ويشب متغنيا بأحلامه ، ثم يأخذ بعدئذ في سرد أعماله ، ثم يعمد آخر الأمر إلى تصور أفكاره !...

ويدعونا ( هوجو ) إلى امتحان مذهبه فى كل أدب من الآداب على حدة ، مؤكدا لنا أنا واجدون فيها كلها مصداقاً لهذا التقسيم ؛ فشعراء الغناء عنده يسبقون دائماً شعراء الملاحم ، وشعراء الملاحم يسبقون شعراء المثيل ا...

أترى هذا المذهب صالحاً للتطبيق على الأدب العربي ؟...

فى رأيى أنه يصلح ، لو تغاضينا عن ﴿ القوالب ﴾ ، وانتصرنا فى بحثنا على ﴿ الأغراض ﴾ [... ما من شك فى أن الشعر العربى ، قد تغنى بالأحلام ، ووصف الحروب ، وصور الأفكار ؛ دون أن يغير فى طريقته ، أو يخرج عن قالبه ، أو ينحرف عن أوضاعه [... وسلك

#### 

ف هذا السبيل عين الترتيب ، الذي أورده ( هوجو ) ؟ ففي العصر العباسي وحده ، نجد ( البحترى ) قبل ( المتنبي ) ، و ( المتنبي ) قبل ( أبي العلاء ) !... ولو غرس هؤلاء الشعراء في أرض اليونان ، لكان ( البحترى ) و صناجة العرب ) هو ( بندار ) ، ولكان ( المتنبي ) ، الذي دوى في آذاننا ، على مدى الأجيال ، بصليل السيوف هو ( هومير ) ولكان ( أبو العلا ) ، الذي صور لنا التفكير في الإنسان ومصيره ، والملإ الأعلى ، هو ( إشيل ) !... فالتطور إذن في الإنسان ومصيره ، والملإ الأعلى ، هو ( إشيل ) !... فالتطور إذن من حيث الموضوع ) قد تم ... ولكن التطور ... من حيث الشكل ، ... حالت دون إتمامه تلك الظروف ، التي لابست نشأة المربية ! ،... ظروف ... كا رأينا لا تنافي عقلية العرب ، ولا تعارض طبيعتهم الفنية ، ولكنها استطاعت عل كل حال ، في تلك المرحلة من تاريخهم ، أن تقصيهم على رغمهم ، عن هذا الفن من فنون الأدب ! ...

ليست هنالك إذن خصومة أصيلة بين اللغة العربية والأدب التمثيلي ... إما هو نوع من التباعد المؤقت ، مرجعه الافتقار إلى الأداة ... شأن العرب هنا شأنهم يوم كانوا لا يعرفون من المطايا غير الإيل ... لو أن الظروف شاءت أن تحرمهم الجواد ، لظلوا حتى الساعة لا يعرفون ركوبه ا... ولكن ما إن دخل الجواد الصحراء حتى غدا العرب فرسانه ا... حذقوا فنون تربيته ؛ وفنون الحديث

عنه ... فإذا سئل اليوم عن الجواد الأصيل ، فى أرجاء العالم قبل هو الجواد العربى ، وإذا أريد وصف رائع لخصال الخيل ، فلن يكون إلا فى الشعر العربى ....

كل الأمر إذن في ( الأداة ) ... و كما أن العرب في عهد الإبل كان لسان حالهم يقول : ( أعطونا الجواد ونحن نركب ... فإنهم كذلك قد يقولون : ( أعطونا المسرح ونحن نكتب ...

وما من ريب في أن العالم اليوم قد تغير ... وأصبح المسرح ... بعناه الواسع ... ضرورة من ضرورات الحياة الحاضرة ، ليس وقفاً على طبقة دون طبقة ؛ فهو الغذاء اليومي لأذهان الناس ، يختلف رسمه باختلاف ثقافاتهم ، ولكنه في آخر الأمر هو أداة الفن الشائعة ، في مشارق الأرض ومغاربها ، وأعنى بالمسرح هنا كل فن يرمى إلى تصوير الأشياء والأشخاص والأفكار على : خشبة ، أو شاشة ، أو موجة ، أو صفحة ؛ ... بأن يقيمها حية ، تتحدث ، وتتحاور ، وتبرز مكنون سرها وفكرها ، أمام الناظر ، أو السامع ، أو القارئ ! ...

هذا الأسلوب العالمي في عرض الأفكار عرضاً حياً \_ في صورة تمثيل » لم يعد إلى تجاهله من سبيل !... وحيثها ذهبنا اليوم في بلاد الضاد » وجدنا دوراً شاهقة سامقة مزخرفة ، هي أفخم دور مددنا بناءً : تلك هي ( المسارح » !... وجدلدينا و المسرح وإذن ، أى و الأداة و ... وأصبح في حياتنا العربية من حاجاتنا الضرورية ؛ كالخبز والماء ... وفي كل يوم تتسع رقعة العمل أمام هذه و الأداة والتي تسمى و التمثيل و ، حتى أمست بعد انتشار و الإذاعة و ... غذاء يومياً يدخل كل بيت !... كل هذا كان يجب أن يبلغ أسماع الأدب العربي العربي العربي ... وأن يحمله على الالتفات إلى هذا الفن وإقرار أسسه بين مناهجه وأبوابه ... وأغلب ظنى أن الأدب العربي تواق إلى ذلك ؛ فما هو بالأدب الميت ، ولا بالأدب الجامد !...

ولكن ما الوسيلة ؟... إنه لا يستطيع أيضا أن يفتح في هيكله النبيل باباً ، ويقر فيه فنا على غير دعائم ؟ فما هو بالأدب العابث ولا بالأدب الدخيل !... أولئك الذين حافظوا على الأنساب في الآدميين والجياد ، لا ينبغي أن نفجعهم في عراقة أدبهم ، في زمن أخير من الأزمان !... لا بد إذن من إيجاد حلقة نسب مفقودة ، نرجع إليها ؟ لنحكم رباط الأدب بالفن التمثيلي !.. هذه الحلقة لا يمكن أن تكون سوى : و الأدب الإغريقي ه !...

لمذا كله يتحتم الصلح بين الأدبين العريقين ...

وهنا نقترب من المسألة الكبرى: ما هى طريقة الصلح ؟... أيكفى لها العكوف ، بعناية واحتفال ، على الأدب التمثيلي اليوناني ، نقله كله إلى لغتنا العربية ؟... هذا أمر لا بد منه بالبداهة ... ولقد تم

من ذلك شيء كثير ؟ ــ بل كلنا شاهد على المسرح العربي ( أو ديب الملك ) لـ ( سوفو كل ) تمثل منذ أكثر من ثلث قرن ا...

على أن مجرد نقل الأدب التمثيلى الإغريقى إلى اللغة العربية ، لا يوصلنا إلى إقرار أدب تمثيلى عربى ... كما أن مجرد نقل الفلسفة الإغريقية ، ما كان يوصل إلى إيجاد الفلسفة العربية أو الإسلامية .

ما الترجمة إلا آلة يجب أن تحملنا إلى غاية أبعد !...

هذه الغاية هنى الاعتراف من المنبع ، ثم إساغته ، وهضمه ، وتمثيله ؟ ــ لنخرجه للناس مرة أخرى ، مصبوغا بلون تفكيرنا مطبوعا بطبائع عقائدنا !... هكذا فعل فلاسفة العرب ، عندما تناولوا آثار ( أفلاطون ) و ( أرسطو ) !

كذلك يجب أن نفعل في ( التراجيديا ) اليونانية ، نتوفر على دراستها بصبر وجلد ، ثم ننظر إليها بعدئذ بعيون عربية ،...

وخلفنا طريق مماثل ، قد سلك فى تاريخ الآداب الفرنسية ... فقد عاد شعراء المآسى فيها إلى الآثار اليونانية القديمة ، إلى آثار ( إشيل ) و « إيروبيد » ؛ ــ فاغترفوا منها ونقلوا ، دون أن يغيروا فى الموضوع ، أو الأشخاص ، أو الحوادث ، ولكن أسبغوا على تلك الآثار كل روحهم الفرنسى !...

تلك هي وسيلة الصلح ، بل عملية « التزاوج » بين روحين ، وأدبين ا...

ذلك التزاوج الذى حدث بين الفلسفة اليونانية والفكر العربى وهذا التزاوج الذى تم بين الأدب الفرنسى والأدب اليونانى ؟ ــ مثل هذا التزاوج يجب أن يحدث نظيره ، بين الأدب اليونانى والأدب العربى ، فيما يتعلق و بالتراجيديا ، ... إذا تم ذلك على أى نحو من الأنحاء بالشعر أو بالنثر ، فما إخال الأدب العربى إلا معترفا بهذا الباب الجديد القديم ، متغاضيا عن الزمن الذى حدث ذلك فيه !... فما الزمن في تاريخ الأدب الطويل بذى بال ، ما دامت الحلقات فيه وثيقة الاتصال ، منطقية الارتباط ، معقولة الخطوات .

ولقد كان من رأيى دائماً أن الأدب العربى الحديث ليس إلا استمرارا لحركة التجديد ، التى قام بها ( الجاحظ ) في القرن الثالث الهجرى وعلى الرغم من انتكاسه أحيانا ، ووقوعه في الانحطاط والتقليد في فترات تخللت هذا الزمن الطويل ، وعلى الرغم مما قيل عن تأثره الأعمى بالأدب الغربي في العهد الأخير ؛ \_ فهذا التأثر الذي لاحظه بعض السطحيين من المستشرقين ، ما تعدى الشكل ، والمظهر ، واللباس ! . . وهو أمر طبيعي في تاريخ آداب كل الأم . فإن الرداء الخارجي ملك مشاع للحضارة القائمة في أي عصر من المعصور ، ولكن الاختلاف يكون في الجوهر والطابع ، والإحساس ! وما فقد الأدب العربي قيط روحه وتفكيره ، وإحساسه ، على مدى الأحقاب ، سواء وقف أو سار ، جمد أو

تطور ا...

هكذا دفعت دفعاً إلى دراسة الأدب التمثيلي عند اليونان ا... ما نظرت فيه ، نظرة باحث فرنسي أو أوروبي ، بل نظرة باحث عربي شرق !.. والنظرتان مختلفتان جداً ... كا اتضح لى فيها بعد ... فإنه على الرغم من ملابسي الأوربية ، التي كنت أذهب بها إلى ه الكوميدي فرانسيز » أشاهد « أوديب » لـ « سوفو كل » يمثلها ه ألبير لامبير»... وعلى الرغم من ذلك الروح الفرنسي، الذي كان يشع من مآسي « كورني » و « راسين » ؛ ... فإن شيئاً في إعماق نفسي ، كان يدنيني من روح « التراجيديا » كا أحسها الإغريق ا...

وما هى روح « التراجيديا » عند الإغريق ؟... هى أنها تبع من شعور دينى ا... كل جوهر « التراجيديا » هو أنها صراع ، ظاهر أو خفى ، بين الإنسان والقوى الإلهية المسيطرة على الكون ا... صراع الإنسان مع شيء أكثر من الإنسان ، وفوق الإنسان ا... أساس « التراجيديا » الحقيقية فى نظرى ، هو إحساس الإنسان أنه ليس وحده فى المحون ، وهذا ما أعنيه بلفظ « الشعور الدينى » ا... مهما يكن « شكل » التمثيلية ، وإطارها ، وأسلوبها ، والأثر الذى تحدثه فى النفس ، \_ فإن هذا كله لا يسوغ فى رأيى ، وصفها به « التراجيديا » ما دامت لا تقوم على هذا « الشعور الدينى » ا... هذا « التراجيديا » ما دامت لا تقوم على هذا « الشعور الدينى » ا... هذا العنصر الإلهى فى روح « التراجيديا » ، لم يحتفظ بحرارته وتألقه على العنصر الإلهى فى روح « التراجيديا » ، لم يحتفظ بحرارته وتألقه على ( الملك أوديب )

مدى العصور ؛ فمنذ العصر اللاتينى تجد الشعراء يتناولون بالتقليد الدقيق ( التراجيديا ) الإغريقية ، فى كل مظاهرها الخارجية ، دون أن يحتفظوا كثيراً بالجوهر ، وجاء عصر النهضة فأوغل فى هذا السبيل ، ولم يعد الشعراء يفرقون بين المأساة والبشاعة ؛ فكلما كدسوا الرعب ، وكتلوا الهول ؛ — حسبوا أنهم يصنعون مأساة ، تضارع المآسى اليونانية ، حتى أتى القرن السابع عشر ، فإذا نحن أمام ( التراجيديا ) ، وقد أمست صراعا بين الإنسان ونفسه ؛ فهى مع ( كورنى ) قائمة على حوادث التاريخ ، ولنصغ إلى العلامة ( برونتيير ) وهو يقول محبذاً :

و أو ليس التاريخ هو مشهد صراع بين إرادة وإرادة ، إنه لمن الطبيعي أن يغدو التاريخ ملهما لمسرح ، يقوم بأكمله على الإيمان بسلطان الإرادة ، .

أمامع (راسين ) فقد أصبحت (التراجيديا ) صراعاً بين عاطفة وعاطفة ، وإذا (الحب) مع ما يتبعه من غيرة ، وحسد ، وحقد وبغضاء ؟ \_ هو المجال الذي يتحرك فيه شعوره وتفكيره ، وكلاهما \_ فضلا عن ذلك \_ غلف مآسيه بالروح الفرنسي ، فالشاعر كورني و فرنس ) التاريخ ، إلى حد جعل (نابليون ) فيما بعد ، يفضله على جميع الشعراء ؟ فقد كان يقول عنه : ( هذا الرجل قد استشف معنى ( السياسة ) ! . . . ولو أنه كون تكويناً عمليا لكان

رجل دولة ، إن حكم الدولة قد حل عند الشعراء المحدثين محل حكم القدر عند الأقدمين ا... وإن ( كورنى ) هو الوحيد ، من بين الشعراء الفرنسيين ، الذي أحس هذه الحقيقة !.

ويبدو أن إعجاب « نابليون » بهذه النزعة عند « كورنى » حمله على التنويه بها كثيرا ، وعلى إظهار الأسف أن « كورنى » لم يعش فى عهده ، وإلا كما قال : كنت جعلته أميرا ، بل كنت عينته وزيراً أول !...

و لم يجد ( نابليون ) ما يفعله من أجل ( كورنى ) هذا ، إلا أن يبحث عن إحفاده ، فما وجد منهم غير امرأتين ، أمر بأن يجرى عليهما معاش سنوى ، قدره ثلثائة من الفرنكات !...

ف هذا العصر بالذات لم يكن من الميسور ، فيما يبدو ، أن يتذوق الشعب المآسى الإغريقية على وضعها الصحيح ، ولا أن ينفذ ، حتى خاصتهم ، إلى روحها ؛ فقد تمنى ( نابليون ) أن يرى ( أوديب ) ل و سوفو كل ) ممثلة على المسرح ، فوجد معارضة شديدة من ممثل فرنسا الأول ، فى ذلك العصر ، ( تالما ) العظيم !... لكن و نابليون ) شرح وجهة نظره قائلا :

( إنى ما أردت ، بهذه الرغبة ، أن أصحح وضعنا المسرحسى الحديث ، ولا أن أدخل عليه بدعة من البدع ، ولكن أردت أن أشاهد هذا الأثر الذى يمكن أن يحدثه الفن القديم ، فى مشاعرنا وظروفنا

الحديثة !... وإنى لموقن أن تنفيذ ذلك الأمر ، كفيل أن يبعث فى النفس سروراً ؛ وإن كنت أتساءل ــ مع ذلك ــ عن الموقع الذى تقعه من أذواقنا مشاهد الجوقة ، والمنشدين ، على الوضع الذى عرفه الأغريق ؟! ، ...

ذلك ما كان من أمر ( كورنى ) أما ما كان من أمر ( راسين ) ، فإنه ما زاد على أن صور الحالة النفسية لعصره ؛ عارضاً إياها على المسرح ، في ذلك الإطار ، السندى أطلسق عليسه اسم ( التراجيدي ) ...

تبدد إذن على مر العصور ، وتبخر فى رياح الزمن ذلك و الشعر الدينى ، الذى جعل من المأساة الأولى صراعا ، بين الإنسان وبين ما هو أكثر من الإنسان ١... لعل هذا من بوادر النهضة العلمية فى ذلك القرن ١...

مهما يكن من أمر الباعث ، فإن الشعراء والناس قد تغير إيمانهم فأمسوا يعتقدون أن لا شيء غير الإنسان ، في هذا الكون ؛ بدولته ، وحكومته ، وساسته ، وسلطته !...

با نطفاء هذا الشعور الديني لا أمل في رأيي لقيام ( التراجيديا ) ولعل هذا هو السبب في موت ( التراجيديا ) في عصرنا الحاضر !.. ما من شاعر واحد في العالم اليوم ، استطاع أن يؤلف ( تراجيديا ) واحدة لها قيمة وبقاء ، إلى جانب ما سلف من المآسى ، ذلك أنه ما من

مفكر اليوم فى العالم الغربى يؤمن حقاً بوجود إله آخر غير الإنسان نفسه ا...

لقد كان آخر العهود بـ ( التراجيديا ) ؛ كما يجب أن تفهم ، هو القرن السابع عشر ؛ فإنه على الرغم مما ذكرنا عن ( كورنى ) و ( راسين ) فقد كانت لهما على الأقل من الإيمان الديني بقية ، هي التي استطاعت أن تلقى في أعمالهم تلك الجمرة من الحرارة العلوية ، وإن صلة ( راسين ) بطائفة ( الجانسنست ) الدينية ، والشروح التي فسر بها النقاد بعض مآسيه ، وخصوصا ( فيدر ) على ضوء تعاليم فسر بها النقاد بعض مآسيه ، وخصوصا ( فيدر ) على ضوء تعاليم تلك الطائفة ؛ ــ لمن الأمور التي أفاض فيها تاريخ الأدب !...

وما من حاجة فيما أظن إلى الحديث عن مآسى « فولتير » !... فهذا الساخر المتشكك ، ما كان في قلبه إيمان بغير عقله ، وما كان يرتد بنظره إلى الإغريق ، بقدر ما كان ينظر إلى « شكسبير » !.. إن « فولتير » ليس إلا الممهد للعقلية الفنية الحديثة ، والنموذج الأول ؛ للمفكر الغربي ، والمؤلف الأوربي ، في وضعه الحالي !..

فى هذا الجو ، من القرن الحاضر ، الخابى من سماته ذلك الشعور الدينى بمعناه الغابر ؛ ــ كنت أقرأ وأشاهد « التراجيديا » وأدرك بحاسة خفية جوهرها الحقيقى !...

ما السر ؟...

ما من سر عجيب على الإطلاق ؛ كل ما في الأمر أني شرق عربي ،

لم أزل محتفظاً بقدر من إحساسي الديني الأول ، لم أجتز ما اجتازته العقلية الأوربية ، من تلك الفترات التي سبق ذكرها ، موقفي أمام و التراجيديا ، الإغريقية ، موقفُ مفكر عربي ، في القرن الثالث الهجري ...

بهذا الإحساس عدت إلى مصر ، و لم يمض قليل حتى كتبت قصة « أهل الكهف » ، كان ذلك في عام ١٩٢٨ م ، وكان « جوق عكاشة ، قد اختفى نهائياً من الوجود ، فلم يقم في ذهني خيال مسرح بعينه ، ولا ممثل بالذات ، و لم أجد ما أبثه عملي غير الورق ، وعندما يعوزُ الكاتب مسرح ، ينهض عليه أفكاره ؟ ــ فإنه يقيم في الحال مسرحه بين دفتي كتاب !... كان الذي قصدته من وضع ( أهل الكهف ) ، هو إدخال عنصر ( التراجيديا ) في موضوع عربى إسلامي ، • التراجيديا ، بمعناها الإغريقي القديم الذي احتفظت به : الصراع بين الإنسان ، وبين قوة خفية هي فـوق الإنسان ، وحرصت على أن يكون منبعي ، لا أساطير اليونان بل القرآن ؛ فإن المقصود عندى لم يكن مجرد أخذ قصة من الكتاب الكريم ، ووضعها في قالب تمثيلي ، بل كان الهدف هو النظر إلى أساطيرنا الإسلامية بعين ( التراجيديا ) الإغريقية ، هو إحداث هذا التزاوج ، بين العقليتين الأدبيتين ، و لم أشأ أن أصدر هذا العمل ، عند نشره ، بمقدمه حتى لا أكون أنا الموجه لتفكير القارئ ، واللافت لنظر الغير ، فقد كان الـذي يعنيني هـو أن أرى كيـف يقـم

هذا العمل من نفوس قارئيه ، بعيداً عن أى توجيه أو إيحاء !... ومهما يكن من أمر التفسيرات التي تناولت ذلك الكتاب ، فإن الذي استقر في ضمائر أهل الأدب يومئذ هو أن شيئاً ما على أساس ما قد وضع ، ولم يشذ أحد من الأدباء عن اعتبار هذا العمل لونا من الأدب العربى ، مثل أو لم يمثل !...

بهذا تحقق ذلك الغرض الذى أشرت إليه في مطلع هذه المقدمة وهو أن الأدب العربي استطاع أن يقبل هذا و الأدب التمثيلي ، منفصلا عن المسرح ... وهي نتيجة عجيبة ؛ فقد كان لشوق ... كا أسلفت روايات يعرفها المسرح أولا ، قبل أن يعرفها الأدب في كتاب يقرأ ... على أن من الميسور أن يلاحظ باحث أن و شوق ، ، في رواياته التمثيلية لا صلة له على الإطلاق بالإغريق فهو يمضى فيها على نهج شعراء المآسى الفرنسيين . ناسجا موضوعاتها ... هو أيضا ... حول و التاريخ ، ولا الحب ، كا في و مصرع كليوباترا ، و و مجنون ليلى ، ، ولا جدال في أن الصراع بين عاطفة وعاطفة ، أو بين إرادة وإرادة ؛ ... أيسر أنواع الصراع إخراجا أمام النظارة ...

من ذلك تتبين الصعوبة في أن نبرز روايات يدور فيها الصراع بين فكرة وفكرة على مسرج آخر ، غير مسرح الذهن ، ولكن هذا المسرح الذهني لا بد منه ، ما دامت هنالك موضوعات ، لا محيص من إبرازها ، تقوم على أفكار مجردة وأشخاص غير مجسدة ، فالصراع

بين الإنسان وبين القوى الخفية التي هي أكار من الإنسان : مثل و الزمن ، أو و الحقيقة ، أو و المكان ، ... إلخ ؟ - لا يمكن تجسيده حتى يلائم المسرح المادى ؟ إلا إذا لجأنا إلى طريقة التجسيد الوثنية ، التي لجأ إليها و إشيل ، مثلا عندما جعل و القوة ، و البحر ، أشخاصا قائمة تتكلم ، وهو أمر لا أظن العقلية العربية إلاسلامية تستسيغه ، وهي التي جردت و الله ، من كل تجسيد . وأجبرت ذهنها على قبوله ؛ متمثلاً في و الفكرة ، وحدها عارية منزهة عن كل غلاف كثيف خارجي .

على أن ﴿ إشيل ﴾ نفسه . على الرغم من تجسيده للقوى الخفية قد حشره النقاد في زمرة المؤلفين ، الذين يقرءون في مقعد ، خيراً بما يعرضون على مسرح ... وتلك مسألة قد أثيرت . فيما يتعلق ب شكسبير ، أيضاً ... وهو إغراق في التعنت فيما أعتقد . فلقد قرأت لناقد يدعى ﴿ بولنجيه ﴾ بحثاً ، فيما يسميه ﴿ المسرح في مقعد ﴾ . أعرب فيه عن دهشته لما في روايات ﴿ شكسبير ﴾ من روح الكتاب أكثر مما فيها من روح المسرح ! ... كان من هذا الرأى الغريب أيضاً ﴿ ريمى دى جرمون ﴾ . الذى قال : ﴿ ما من رواية للغريب أيضاً ﴿ ريمى دى جرمون ﴾ . الذى قال : ﴿ ما من رواية للخريب أيضاً ﴿ ريمى دى جرمون ﴾ . الذى قال : ﴿ ما من رواية للغريب أيضاً ﴿ ريمى دى جرمون ﴾ . الذى قال : ﴿ ما من رواية للغريب أيضاً ﴿ ريمى دى جرمون ﴾ . الذى قال : ﴿ ما من رواية للغريب أيضاً ﴿ ريمى دى جرمون ﴾ . الذى قال : ﴿ ما من رواية للغريب أيضاً ﴿ ريمى دى جرمون ﴾ . الذى قال : ﴿ ما من رواية للغريب أيضاً ﴿ ريمى دى جرمون ﴾ . الذى قال : ﴿ ما من رواية للغريب أيضاً ﴿ ريمى دى جرمون ﴾ . الذى قال : ﴿ ما من رواية للغريب أيضاً ﴿ ريمى دى جرمون ﴾ . الذى قال : ﴿ ما من رواية للغريب أيضاً ﴿ ريمى دى جرمون ﴾ . الذى قال : ﴿ ما من رواية للغريب أيضاً ﴿ ريمى دى جرمون ﴾ . الذى قال ! ﴿ ما من رواية للغريب أيضاً ﴿ ريمى دى جرمون ﴾ . الذى قال ! ﴿ ما من رواية للغريب أيضاً ﴿ ريمى دى جرمون ﴾ . الذى قال ! ﴿ ما من رواية للغريب أيضاً للغريب أيضاً ﴿ ريمى دى جرمون ﴾ . الذى قال المؤين أين من رواية للغريب أيضاً المؤين أين من رواية للغريب أينه من رواية للغريب أيضاً المؤين أين من رواية الغريب أينه من رواية للغريب أينه من رواية الغريب أينه من رواية للغريب أينه من رواية للغريب أينه أينه أينه أينه أين

أمام هذه الأراء قام الناقد (تيبوديه ) يقسم المؤلفين المسرحيين إلى فئتين : فئة تتخذ الحياة الإنسانية في ذاتها موضوع حركتها ونشاطها .

وفئة تجعل من تلك الحياة نغمة فكرية . تلعب بها ! ... فئة تصور و حركة الآدميين » في الحياة . وفئة تصور و تفكير الآدميين » في الحياة ! ... والفئة الأولى في رأيه ، هي التي يسهل عرضها على و المسرح المادي » وهو يدخل فيها و شكسبير » . على الرغم من أنغامه الفكرية في بعض رواياته ... أما من الإغريق » فهو يدخل فيها و سوفوكل » و و إيروبيد » . بينا الفئة الثانية يدخل فيها و إشيل » . غزج من كل هذا على أن موضوع المسرحية هو الذي يحدد دائما نوع المسرح . فإذا قامت الرواية على و حركة الآدميين » كان مكانها و المسرح المادي » وإذا قامت على و حركة الأدميين » كان مكانها و المسرح المادي » وإذا قامت على و حركة الفكر » كان مكانها و المسرح المادي » وإذا قامت على و حركة الفكر » كان مكانها و المسرح المادي » وإذا قامت على و حركة الفكر » كان مكانها و المسرح المادي » وإذا قامت على و حركة الفكر » كان مكانها و المسرح المدين » ...

وهنا يبدو سؤال: أليس من الممكن أن نعرض على و المسرح المادى و أمام النظارة ، و تراجيديا إغريقية و مدثرة في غلالة من و العقلية العربية و ، يبدو فيها الصراع بين الإنسان والقوى العليا الخفية و دون أن يتجرد الفكر فيها إلى حد يلحقها بالنوع الذهنى من المسرحيات ؟...

للإجابة عن هذا السؤال عكفت وقتا ؛ ليس بالقصير ، على دراسة « سوفوكل » وانتهيت إلى انتخاب ( أوديب ) موضوعا لاختبارى !...

لماذا اخترت ﴿ أُوديب ﴾ بالذات ؟... لأمر قد يبدو عجيباً ...

ذلك أنى قد تأملتها طويلا ، فأبصرت فيها شيئا ، لم يخطر قط على بال و سوفوكل ، ا...

أبصرت فيها صراعا ليس بين الإنسان والقدر ؛ كما رأى الإغريق ، ومن جاء بعدهم إلى يومنا هذا ، بل أبصرت عين الصراع الخفي الذي قام في مسرحية ( أهل الكهف ) !...

هذا الصراع لم يكن فقط بين الإنسان والزمن ؟ كا اعتاد قراؤها أن يروا ، بل هي حرب أخرى خفية قل من التفت إليها ... حزب بين و الواقع ، وبين و الحقيقة ، ، بين و واقع ، رجل ؛ مثل و مشلينيا ، عاد من الكهف ، فوجد و بريسكا ، فأحبها وأحبته !... وكان كل شيء مهيأ يدعوهما إلى حياة من الرغد والهناء ، فإذا حائل يقف بينهما ، وبين هذا و الواقع ، الجميل !... تلك هي و الحقيقة ، !... حقيقة هذا الرجل و مشلينيا ، الذي اتضح لـ و بريسكا ، أنه كان خطيبا لجدتها !... لقد جاهد الحبان ؟ كي ينسبا هذه و الحقيقة ، التي قامت تفسد عليهما و الواقع ، !... ولكنهما عجزا بواقعهما اللموس عن دفع هذا الشيء الغامض غير الملموس ، الذي يسمى المقيقة » !...

و أوديب ، و و جوكاست ، ليسا ، هما أيضا ، سوى و مشلينيا ، ، و و بريسكا ، لقد تحابا ، أيضاً ؛ فأفسد ما بينهما علمهما بحقيقة أحدهما ، بالنسبة إلى الآخر !... إن أقوى خصم

للإنسان دائما هو : شبح ا... شبح يطلق عليه اسم و الحقيقة ، ، هذا هو باعثى على اختيار و أوديب ، بالذات ... لى فيها نظرتى و فكرتى ، ولكن بقى التنفيذ ... على أى وجه من الوجوه أتناول هذه و التراجيديا ، ؟..

هنا وقعت في الحيرة زمناً ، فأنا أعرف الجهد ، الذي أمض من سبقني في تناولها من الشعراء والمؤلفين ، على مدى القرون .... فإذا تذكرت تصور ( سنيكا ) في ( أوديب ) ، وإخفاق ( كورني ) في ( أوديب ) وضآله ( فولـتير ) بالقيـاس إلى ( سوفــوكل ) في ( أوديب ) ؟ ... أصابني دوار . فإذا تركت أولئك العباقرة من الشعراء ، والتفت إلى من تناول ( أوديب ) من الناثرين المعاصرين ، وما تعرضوا له من خيبة أو سقوط ؛ ـــ نالني جزع ، فقعدت حيناً يائساً متكاسلا ، مؤجلا إنجاز هذا العمل ، حتى نهضت أخيراً أشجع نفسي ؛ فلأعمل وأخطئ خيراً من أن أجزع وأقعد ، ولتكن لي في أولئك المخفقين أسوة ؛ فلأخفق مثلهم ؛ فهم على كل حال قد أدوا واجبهم ، وإن لهم الحمد مع ذلك ؛ لأنهم تشجعوا وأقدموا وأخطأوا ، واستطعت أنا الانتفاع من أخطائهم ، لأتجنبها وأولى وجهي شطر ناحية أخرى ، ربما كان فيها أيضاً نـوع آخـر مــن الخطأ ... فليكن !.. إن أخطاء الفنانين والأدباء لها أحيانا من الفائدة ما يسمو على الصواب !...

عرفت من الشعراء الأحياء ... ممن تناولوا ( أوديب ) ... الشاعر الإنجليزي ( بيتس ) والشاعر الألماني ( هو فمانشتال ) ، والاثنان ما زادا شيئاً على مأساة ( سوفوكلس ) .

ثم عرفت من الناثرين ثلاثة من الفرنسيين المعاصرين ــ تناولوا كلهم و أوديب ، عن و سوفوكل ، أولهم : ( سان جسورج دى بوهلييه ، والثانى ( جان كوكتو ، والثالث ( أندريسه جيد ، !...

أما و دى بوهليه ، فقد قطع قصة و أوديب ، ووزعها على مناظر عديدة ، ناهجا فى ذلك منهج و شكسبير ، فى مسرحياته، فما إن عرضت على المسرح حتى قال فيها الناقد و لوسيان دوبيش ، :

و بينها نجد \_ عند و سوفوكل و \_ أن و أوديب و مشغول بالحادثة التي يحركها ويعيش فيها ، فلا وقت عنده للتأمل في مصيره و خدد دى بوهلييه و يتركه وحده طويلا ، يناجى شكوكه و ندمه ويقظة ضميره و مثل و هاملت و ، أو و ليدى مكبث ف . من العبث أن نذكر و دى بوهلييه و أن لا شيء يفوق في مأساة و سوفوكل و الخالدة ... تلك القوة الدرامية الكبرى ، المنبعثة من ذلك التكتيل للحركة ، والتكديس للحوادث ، في تلك الوحدة الوثيقة ، والجيز الضيق ا... إلخ و .

لقد انتفعت حقا بهذا الخطأ ؛ فقد كان خطر لي ، أنا أيضا ، أن

أضع قصة « أو ديب » في مناظر عدة ؛ كا فعلت في « شهر زاد » ، وفي « سليمان الحكيم » ، فوقاني الله شر هذا العمل ، برؤيتي التجربة تخفق على يد « دى بو هلييه » !... أما « جان كو كتو » فقد وضع « أو ديب » في مسرحية متعددة المناظر أيضاً ، سماها الآلة الجهنمية » ، وعرضها على المسرح ، و لم أشاهدها تمثل ، و لم أقرأ لها نقداً ، ولكني أدركت من قراءتها ، مطبوعة في كتاب ، ال « كو كتو » فقد تأثر النظرية الإغريقية في أو ديب تأثراً سطحيا ، ولكنه تأثر بد « شكسبير » هو الآخر تأثراً فنيا ، فجعل روح والد « أو ديب » ، تظهر على الجدران كا ظهرت روح والد « هملت » !... عجبا لكل هذا التأثر في « أو ديب » بطريقة « شكسبير » ، دون التأثر بطريقة « سوفوكل » وهو قمة « الفن « التراجيدي » المركز ، بلا مراء !...

ويأتى بعد ذلك « أندرية جيد » بقصته « أو ديب » ، وقد نحا فيها نحو « سوفوكل » ولكنه جعلنا نشعر ، نحو « أو ديب » بجلال لا ينبعث من صلة الإنسان ، بما هو أكثر من الإنسان ؛ ــ بقدر ما ينبعث من صلة الإنسان بذاته .

لقد استطاع ﴿ أندريه جيد ﴾ أن يجعل من إيمانه بالإنسان مادة خشوع ، تحل في النفس محل ذلك الخشوع للقوى الخفية العليا !... إيه يلخص لنا ، بصدق وإخلاص ، كل عقيدة الأوروبي اليوم ، أن لا

شيء في الكون غير الإنسان ، ولا قيمة في الكون لغير الإنسان ، وليس وأندريه جيد ، وحده هو المسئول عن هذه العقيدة ؛ فهي موجودة قبله ، بنحو قرن من الزمان ، منذ رأى « بالانش ، ، في شخصية « بروميثيوس ، لـ « إشيل » : « الإنسان يكون نفسه بنفسه » ؛ بل لقد رأى « إدوار شوريه في أو ديب ما رآه « اندريه جيد » ؛ فقد قال شوريه في كتابه « التطور الإلهي من « أبي الهول » إلى « المسيح » ، الصادر في عام ٢ ١ ٩ ١ م ما نصه :

\* أوديب \* ليس ملهما ، ولا متطلعاً إلى الأسرار ، إنه الإنسان القوى المتكبر ، الذى يلقى بنفسه فى خضم الحياة بكل ما فى رغباته من نشاط ، إرادة المتعة والقوة هى كل ما يسيطر عليه ، وبهذه الغريزة الخالصة استطاع أن يحل لغز \* أبى الهول \* أو \* الطبيعة \* ، الذى يلقيه على كل إنسان عند عتبة الوجود ؛ فقد أدرك أن كلمة اللغز هى الإنسان ذاته ! . . . \*

هذا نص فكرة ﴿ شوريه ﴾ ، وهذا ما رآه ﴿ جيد ﴾ أيضا فى ﴿ أُوديب ﴾ ، التى أعتقد أنه لخص بها كل العقلية الأوربية اليوم ... تلك العقلية ، التى نستطيع أن نصعد بها راجعين إلى أيام ﴿ فولتير ﴾ فهو الذى بدأ يدك حصن الإيمان من القلوب ، بما كان يقذف به الذات العلية من أنواع السخرية ، وإن كان قد تسامح أحيانا ، فترك فكرة ﴿ الله ﴾ تعيش دون أن يتناولها بالإنكار الصريح ، حتى جاء

( رينان ) في القرن التاسع عشر فجعل يشكك الناس فيما سماه الأفكار العتيقة عن ( الله ) قائلا : ( إن الناس يعيشون على أنفاس عطر ، ينبعث من إناء فارغ !... )

واجتاح ( نيتشه ) بعدئذ العقول والنفوس ، بآرائه التي أنكر بها صراحة وجود أي عالم خفي ، أو أي سلطان إلمي ، مؤكداً أنه لا يوجد شيء فوق الإنسان! وأن إرادة القوة فيه هي كل فضيلته وكل فردوسه ، معلنا: « لقد حل الإنسان الأعلى اليوم محل الإله ، إن الإله قد مات !... » على أثر ذلك تصدعت العقيدة الدينية في النفوس ، فما عاد أحد يؤمن بشيء غير الإنسان !... ذلك هو إيمان أوربا اليوم ، الذي لخصه ( جيد ) أبرع تلخيص في قصة ( أوديب ) وقد انتهى منه إلى انتصار الإنسان ، حتى في محنته ، على كل القوى الظاهرة والخفية ؛ هكذا يرى الفكر الأوروبي المعاصر ، الإنسان ، وحده فقط في هذا الكون . وهو أمر ، وإن أدركه عقلي ، المتابع لتطورات العقل البشرى ؟ \_ فلا يؤمن به قلبي الشرق الديني ! . . . لقد رأيت أنا أيضاً ، في قصة « أوديب ، تحديا من الإنسان للإله ، أو القوى الخفية ، ولقد أظهرت هذا التحدى على نحو أبرز ، ولكني أبرزت كذلك ؛ في عين الوقت ، عواقب هذا التطاول ؛ لأني ما شعرت قط يوما أن الإنسان وحده ، في هذا الكون !...

هذا الشعور هو أساس عملي كله ، ومن يطالع الثلاثين كتابا ،

التى نشرتها دفعة واحدة ، ربما أحس هذه الفكرة ، تخيم عليها كلها ؟ كَاْ تَخْيَمُ عَلَى مُؤْلِفَاتَ \* جيد \* ، فكرة الإنسان الوحيد فى الكون ، وربما استطاع القارئ المنقطع ، أو الناقد المتخصص ؛ ـــأن يرى هذه الفكرة ، أو هذا الشعور فى أردية ، وحنايا ، واتجاهات ، لم تخطر لى على بال !...

إن القارئ أو الناقد ، الذي يتنبع فكرة أو اتجاها ، في مؤلفات كاتب ، لم يعرف بعد في آدابنا العربية الحديثة ؛ فالنقد الأدبى هنا لم يزل في طور النقد الصحفى الذي يتناول الكتاب ، منفصلا عن هيكل آثار المؤلف ، وما من ريب في أنه سيعقب هذه المرحلة طور أرقى ، هو طور و النقد الإنشائي ، الذي يعكف فيه الناقد على مجموع أعمال مؤلف بعينه ؛ ليستخرج منها فكرة ، وينشئ مذهبا !...

إن شعورى بأن الشرق ا بعيش دائما في اعلين ا على النحو الذي ذكرته في اعصفور من الشرق ا ، هو الحصن الأخير الذي بقى لنا المنعصم فيه صد تفكير الغربي الذي يعيش في عالم واحد ا هو عالم الإنسان وحده ، وشعورى هذا ليس سوى امتداد لشعور فلاسفة الإسلام !...

إن التجديد الجوهرى ، الذى جاءت به الفلسفة الإسلامية ، وأثرت به على أوربا ، في القرن الثالث عشر الميلادى ؛ ليس في أنها تفلت آثار و أفلاطون ، و و أرسطو ، ، و لا في أنها شرحتها وحدها

وفسرتها ؛ \_ بل فى أنها اطلعت بعدئذ على تفكير « مدرسة الإسكندرية » ، وعلى « الأفلاطونية الجديدة » ، وما اصطبغت به تلك الأفكار من روح دينى فى « عهد المسيحية » الأول ، ثم تناولت كل ذلك ومزجته \_ على الرغم من صعوبة المزج \_ ومزجت منطق « أرسطو » بالروح الدينى ، لا كا تلقته من « مدرسة الإسكندرية » بل كا طبعته بالطابع الإسلامى ، بذلك عرفت أوروبا ما سمته « الفلسفة العربية » أو « الإسلامية » أى ذلك المذهب العجيب ، الذي يقوم على عمودين ، ما كان أحد يظن أنهما يقومان جنبا إلى جنب : « العقل » و « العقيدة الدينية » .

ليس غريبا على مثلى إذن أن يحتفظ بآثار تلك الفلسفة ، وأن يراها تتمشى فى دمه على الرغم منه ، فإن اتصالنا بالحضارة الأوروبية كفيل أن يفيدنا ، فى اجتلاب القوالب ، وتجديد الثياب ولكنه غير قدير على اقتلاع الروح ، ولا محو الطابع !...

فأنا أتحرك دائما في عالمين ، وأقيم تفكيرى على عمودين ، ولا أرى الإنسان وحده في هذا الكون ا... إنى أومن ببشرية الإنسان ، وأرى عظمته في أنه بشر ، بشر له ضعفه ونقصه ، وعجزه وأحطاؤه ؟ — ولكنه بشر ، يوحى إليه من أعلى !...

هذا هو وجه الخلاف بينى وبين « أندريه جيد » ، ومن سبقوه ممن ألهوا الإنسان ، وجعلوه فى عالم واحد ، رباً لنفسه وللكون ، ( الملك أوديب )

حاكما بأمره ، لا يسيطر عليه غير إرادته وعقله أ...

ولقد كان و جيد ، مخلصا في إجلاله لملإنسان ، وقد وضع و أوديب ، في إطار من التقديس لكبرياء الإنسان - ذهب فيه إلى حد الإيمان بهذا الصلف ، والتمجيد لهذا التطاول ؛ إطار جليل ، هز نفسى ، وأمتع ذهنى ، وليس إلى إنكار ذلك من سبيل !..

على أن الجلال الذي أحاط به و أندريه جيد ، قصته لم يمنعني من رفض طريقته في الأداء ؛ فهو جلال فكرى محض ، يمتع أمثالي من محبى و الفكر المجرد ، ولا يرى فيه بأسا أولئك المتذوقون لآثار و المسرح الذهني ، ولو أنني تناولت و أوديب ، منذ عشر سنوات لجردتها أنا أيضا من كل شيء ، إلا مما أردت أن أصب فيها من آراء ، هكذا فعلت في عام ١٩٣٩ بقصة و مشكلة الحكم ، التسمى وضعتها على أساس و أرستوف النا ، ثم في قصة و بجماليون ، ثم في قصة و بجماليون ، ثم في قصة و بجماليون ، ثم في قصة

و لكنى اليوم أريد أن ألقى بالا إلى عناصر التمثيلية ، من حيث هى شيء ، يعرض على النظارة ... لقد تساءلت أمام قصة ( أندريسة جيد ) : لماذا لم يحتفظ لمأساة ( أوديب ) بجلالها المسرحى !... لكأنه قد استل عامدا كل ما فيها ، من قيمة درامية ، بلا موجب أحيانا ، فهذا التحقيق الذى وأيت فيه أنا المحقق القديم عن الحقيقة ، إدارة هذا التحقيق الذى وأيت فيه أنا المحقق القديم عن الجابة البراعة في إدارة

دفته ؛ ومناقشة شهوده ، ورأى فيه النظارة على مدى القرون ، مشهدا مسرحيا من أشد المشاهد تأثيرا على النفس ، وتعليقا للأنفاس ا... لماذا اختزله ( جيد ، هذا الاختزال ، واقتضبه وطواه ؛ كما يطوى اللغو من الكلام ، ومضى بفكرته يسير بها إلى العقل صعداً ، دون سند من المواقف المثيرة ؟!...

من الخطأ إذن أن نسمى قصة ﴿ جيد ﴾ مأساة ، إنه ما قصد قط أن يعرض علينا ﴿ تراجيديا ﴾ في جمالها الفنى ، وجلالها العاطفى ، ماذا يمكن أن نسمى عمله هذا إذن ؟...

أغلب ظنى أنه ( تعليقات فكرية ) على ( أوديب ) لـــ ( سوفوكل ) أو أنه ( تراجيديا ذهنية ) ، نزعت منها كل عناصر ( التراجيديا المسرحية ) 1...

لذلك حرصت كل الحرص على أن أحتفظ لما ساة و أو ديب و بكل قوتها الدرامية . ومواقفها التمثيلية ، وكان عنائى كله فى أن أعفى كل أثر لتفكير ، يظهر فى الحوار ؛ حتى لا يطغى على الموقف أو يضعف من الحركة ، كان جهدى هو أن أخفى الفكرة فى تلابيب الحركة ، وأن أطوى اللب فى أعطاف الموقف ، على أنى صادفت من الصعاب ما لا أعتقد أنى اجتزته ؛ فلقد تذكرت نصح و سارسى ، لنظارة و الكوميدى فرانسيز ، أن يرجعوا قبل الحفلة إلى معجم فى و الميثولوجيا الإغريقية ، ا... لا بدلى إذن من أن ألخص ما جرى لـ و الميثولوجيا الإغريقية ، ا... لا بدلى إذن من أن ألخص ما جرى لـ

و أوديب ، قبل بدء المأساة وأن أجرد القصة من بعض المعتقدات الخرافية التي تأباها العقلية العربية أو الإسلامية ، وأن أخرج على قاعدة الوحدة في الزمان والمكان ، التي تخضع لها و التراجيديا اليونانية ، خرجت على هذه القاعدة مرغما ، وكان بودى لو احتفظت بها ، ولكني رأيت جو الأسرة \_ في حياة و أوديب هـ أمراً لا ينبغي إغفاله ؛ لأن على محوره تدور الفكرة ، التي من أجلها تخيرت هذه المأساة بالذات ، وجو الأسرة \_ عند و أوديب ، \_ لا يمكن أن يجعل خارج البيت . حقا إن حوادث و التراجيديا الإغريقية ، تقع دائما في ميدان عام ، أو في الهواء الطلق ؛ لأن روح الحياة اليونانية القديمة كان يتطلب ، كا يقول و أو تومولل ، :

إخراج الحركة المسرحية من داخل المنازل إلى الخارج ، فكل هام من الأحداث وكل عظيم من الأمر ، \_ إنما كان يقع عند اليونان فى مكان عام ، وما كانت العلاقات الاجتماعية بين الناس ، تنشأ فى البيوت ، بل فى الأسواق والطرقات ، مما اضطر شعراء الإغريق إلى ملاحظة تلك التقاليد فى حياة الإغريق ، عندما كانوا ينشئون آثارهم التمثيلية ! . . .

عتلى أنى فكرت \_ رغم ذلك \_ في إمكان المحافظة على هذه القاعدة ، في هذه القصة ، ولو أصرَّ على ذلك مخرج مسرحى ، أعطى من سعة الحيلة ، ما يمكنه من إظهار جو البيت وجو الميدان في آن دون

حاجة إلى تغيير في المناظر ، أو خروج على قاعدة الوحدة في الزمان والمكان ....

وبعد ... فإنى لست أدرى ما صنعت بهذه و التراجيديا ؟ ؟... هل أحسنت بإقدامي هذا ، أو أسأت ؟... وهل يسيغها الأدب العربي على هذا الوضع ؟... لقد حاولت ... وهذا كل ما أملك !...

## الفصل الأول

( و الملك أو ديب ، مستندا إلى عمود من أعمدة البهو في قصره ... وهو جامد كتمثال ، يطيل النظر مفكرا إلى المدينة ، من خلال شرفة رحيبة !.. وتظهر الملكة وجوكاستا ، بين صغارها الأربعة ، تشير إليهم بالتمهل وتخفيف الوطء !.. بينا تهمس و أنتجونه ، وهى الكبرى لأمها :....)

## \* \* \*

أنتجونه : (هامسة ، وهي تتأمل ( أوديب ) أماه !... ما باله يرسل البصر هكذا إلى المدينة ؟...

جو كاستا : اذهبي إليه أنت يا ( أنتجونه ) وسرِّى عنه : فهو يصغى إليك دائماً !...

انتجونه : (تتجه إليه بهدوء .....) أبتاه !... فيم تفكر وحدك ؛ هكذا ؟...

أوديب : ( يلتفت إليها ) .... أنت يا ( أنتجونه ) ؟...

( يسرى الملكسة وبقيسة الأبنساء ) وأنت يسا « جوكاستا » ؟ ... كلكم ها هنا ... حولى ... ما الذى جاء بكم الآن ؟...

جوكاستا : هذا الهم الجائم على صدرك يا « أوديب » ... لا تقل لنا إنه الطاعون الذي نزل بالمدينة !... فأنت لا تملك لدفعه شيئا !... ولقد فعلت ما استطعت ، وأسرعت فى طلب « ترسياس » ليشير عليك بما يوحى إليه اطلاعه على علوم البشر ، وأسرار الغيب !... فيم إذن هـذا الإطراق الطويل ؟...

أوديب : محنة « طيبة » !... تلك المدينة ، التي وضعت مصيرها في يدي !...

جوكاستا : كلا يا ( أوديب ( ا ... ليست محنة المدينة وحدها .. إنى أعرفك ، كما أعرف نفسى ... هنا لك علمة أخرى .. في نفسك انقباض ، أطالع أثره في عنىك ا...

أوديب : انقباض لا أدرى له علة ... لكأن شراً مستطيراً يتربص بي ا...

جوكاستا : لا تقل ذلك !... إنما هي آلام الناس ، قد انعكس طيفها على نفسك الصافية ... نحن أسرتك يا ﴿ أوديب ﴾ ، علينا الآن واجب التسرية عمنك .. هلموا يسا أولادنا !... التفوا حول أبيكم ، وبددوا عن رأسه وقلبه هذه السحب القاتمة !...

أنتجونه: أبتاه !... أسألك شيئا ؟ لا تردنى عنه ... قص علينا قصمة ذلك الوحش ، الذي قتلته فيما مضى !...

أوديب : أغلب ظنى يا « جوكاستا » أنك أنت الموحية إلى أولادنا ، أن يسألونى ذلك دائما ... لقد سمعوا تلك الحكاية منى كثيراً ...

جوكاستا : ولماذا تضيق بذلك يا « أو ديب » ؟... إنها على كل حال صفحة من حياتك ، يجدر بأولادنا أن يُلموا بها كل الإلمام ... إن كل أب بطل في نظر أبنائه ... فكيف بك وأنت البطل الحقيقي في نظر « طيبة » كلها ... ومع ذلك فكن على ثقة أن أولادنا هم الذين يتوقون إلى سماعها منك في كل حين ... انظر إلى عيونهم المتطلعة ، وإلى أنفاسهم المعلقة !...

أنتجونه: أجل يـا أبى ... قص علينـا ؛ كيـف انــتصرت على الوحش !...

أوديب : تريدين ذلك حقايا ( أنتجونة ) ؟... أوَ لم تسأمي منها بعد ؟.... وأختك وأخواك ؟... أستجونة : ( تهز رأسها نافية ، وكذلك الجميع ) لن نسأم أبداً !..

أوديب : (يتخذ مقعداً ، وأولاده حوله .. ) إذن فاسمعوا ... كان ذلك منذ عشرين عاما !...

جوكاستا : (وهى تجلس بقربه ....) منذ سبعة عشر عاما ... فيما أذكر ...

أوديب : نعم ... أصبت ... حدث فى ذلك اليوم ، أنى دنوت من أسوار ( طيبة ) ...

أنتجونه: من البداية يا أبتاه !... قص علينا من البداية !...

أو ديب

: ليس لهذا صلة بحادث الوحش ... ومع ذلك فليكن ما تريدون ... أنتم تعلمون أنى نشأت ، مثلكم في قصر ملكى ... ووجدت مثلكم الحب ، والعطف في أحضان أب كريم ؟ هو الملك ( بوليب ) ، وأم رءوم ؟ هى الملكة ( ميروب ) ا... لقد ربياني وهذباني ؟ كا يربي ويهذب أبناء الملوك ... إلى أن صرت شاباً جلداً قويا ذكيا !... أحذق الفروسية وأهيم بالمعرفة !... أجل يا ( أنتجونه ) !... كان لى بريق عينيك ، كنت عبا للبحث عن حقائق الأشياء ... ففي ذات مساء ، علمت من شيخ بالقصر أطلق لسانه الخمر ، أني لست علمت من شيخ بالقصر أطلق لسانه الخمر ، أني لست

ابنا للملك والملكة ، فهما لم ينجبا قط الولد !... وإنما أنا لقيط تبنياه !. منذ تلك الساعة ، لم يهدأ لى قرار ، ولم أقعد عن التفكير لحظة في حقيقة منبتي ... فغادرت تلك البلاد ، وهمت على وجهي ، باحثا عن حقيقتي ؟ حتى انتهى بى المطاف إلى أسوار و طيبة ؟ !...

أنتجونه : وهنا لقيت الوحش ....

أوديب : نعم ، يا ابنتي ا... وكان وحشاً مهولا ... أسداً ...

جوكاستا: له وجه امرأة !...

أنتجونه : وله أجنحة نسر ... إنك تنسى دائما يا أبي أن تحدثنا عن أجنحته ا...

أوديب : نعم !... نعم !... كانت له أجنحة ؛ كأجنحة النسر ! وقد خرج على من الغاب !...

أنتجونه : سائراً ، أم طائراً ؟...

أوديب : سائراً ؛ كالطائر ... وفتح فمه ...

أنتجونه : وطرح عليك اللغز !!...

أوديب : نعم ا... قبل أن يأكلنى طرح على لغزاً ... ذلك اللغز الذى قبل إنه كان يطرحه على كل من لقيه من أهل ( طيبة ) ...

جوكاستا : وكلهم عجز عن حله ا... فكان يفتك بهم عندئذ ،

ويقتلهم لساعتهم !... حتى أهلك عدداً كبيراً من أهل المدينة !... أجل يا و أوديب القد لبث أهل و طيبة المناه المناه المناه التخلف خارج الأسوار إلى مغيب الشمس المنه المنه المنه الله المنه الله المنه الله المنه و كان زوجى الملك و لايوس اقد مات منذ قليل و وكان زوجى الملك و لايوس اقد مات منذ قليل وتركنى في عنفوان العمر . أعيش في برد هذا القصر ... أرتجف فرقا مما يشاع في المدينة عن و أبى المول المنه وضحاياه ... كان أخى و كريون افى ذلك الحول والوصى على العرش ... فلم يقو على دفع الكارثة الوقت هو الوصى على العرش ... فلم يقو على دفع الكارثة المناه أن أعلن رغبته المن أن يمنح عرش المدينة لمن ينقذها من الوحش !...

أوديب : ليس العرش وحده يا « جوكاستا » ... كانت هنالك مكافأة أخرى أثمن منه ... هي يد الملكة الأرملة ... هذا كله كنت أجهله عندما لقيت الوحش ... لو أني عرفت ذلك الجزاء الجميل ، الذي كان ينتظرني ، ترى ماذا كنت أصنع ؟... ربما كان فؤادى اضطرب ، ويدى ارتجفت ، ولم أظفر بالنصر !...

أنتجونه: وكيف مات الوحش ؟...

جوكاستا: عندما حل أبوك اللغز ، الذي لم يستطع أحد حله اغتاظ « أبو الهول » ، وألقى بنفسه في البحر ... كنت أنا وقتئذ في قصري ها هنا ... أتلقى أحاديث الناس عن ذلك اللغز ، الذي يطرحه الوحش على ضحاياه ... ولا أدرى ما هو ٩ ... فما من أحد عاد إلينا حيا قبل أبيكم ؛ ليخبرنا به .... ولست أكتم عنك الآن يسا « أوديب » ... لقد كنت يومئذ أطرح على نفسي أنا أيضا سؤالاً ، بل لغزا : ترى من هو الظافر ؟... وهل سأحبه ؟... لطالما صحت من أعماق نفسي في سكون الليل: « من الظافر ؟ » لا بالوحش ... بسل بقلبی ا... قلبی الذی لم یکن قد عرف الحب ... رغم زواجي المبكر بالملك الطيب ( لا يوس ، ا... لكن ، هو الآخر قد حل ا...

أنتجونه : كيف طرح عليك ( أبو الهول ) لغزه يا أبتي ؟...

أوديب : قال لى ، وقد نفش ريش جناحيه : ﴿ أَيَهَا القَادَمِ ... مَاذَا جَئْتَ تَصِنَعُ هَا هَنَا ؟... فقلت له : جَئْتَ أَبَحْثُ عَنِ حَقِيقَتِي ؟... فقال : إليك سؤالا !... إذا عجزت

عن جوابه فإنى أفترسك: ( ما هو الحيوان الذى يمشى في الصباح على أربع ، وفي الظهر على اثنتين ، وفي المساء على ثلاث ؟... )

أنتجونه : لا تجب أنت يا أبى ... دعنى أنا اليوم أحل اللغز نيابة عنك ... لقد أجبته هكذا : ( أيها الوحش الذي أرعب المدينة ، لن تغلبني !... إن ذلك الحيوان الذي تسألني عنه هو ( الإنسان ) !... فهو الذي في الصغر يجبو على يديه وقدميه ، وفي الكبر يستوى ماشيا على قدميه ، وفي الشيخوخة يدب على قدميه وعصا !!...

أوديب : الجواب كما ترين ، واضح يا ( أنتجونه ) وإنى لأعجب كيف فات أكثر الناس رؤيته !... ربما كنا نحمل كثيرا من الأجوبة عما نسأل ، دون أن ندرى أو نرى ..

جوكاستا : لعل الوحش أراد أن يسخر من الإنسان الذي لا يرى نفسه !.. ولكنك أنت رأيت يا ( أوديب ) وأجبت .. وبهذا أكمدت الوحش ، وأخرسته ، وألقيت به فى البحر !.. ودخلت ( طيبة ) .. فوجدتها تستقبلك ؟

لتجلسك على عرشها ، وتمنحك يد ملكتها .. هكذا جئت إلى ، وعشت معى ، وأنجبت منى هذا النسل الطيب الجميل .. وأعطيتنا هذه السعادة !..

أوديب : نعم !.. هذه السعادة التي غمرتني ، وأنستني ما كنت خرجت له ، وما كنت أبحث عنه !..

جوكاستا : حقيقتك ؟ [.. ماذا يهمنا من أمر هذه الحقيقة ؟ .. ما دمنا سعداء ! [.. قلت لك كثيرا : إياك أن تظن أنى كنت أوثرك من سلالة الملوك ... إنه لفخر لى ولأولادنا ألا تكون إلا من صفوة الأبطال ! ...

من أجل هذا أحب أن تروى لصغارنا بطولتك ، وتلقى عليهم درسك فى كل حين 1.. بل لست أنكر أنى ، أنا أيضاً ، أحب أن أسمع دائما هذه القصة منك 1..

إنها تذكرنى بتلك اللحظات ، الثى كان يترقبك فيها قلبى .. قلقا ، مرتجفا ، لا يدرى أتظفر أنت بمفتاحه ، أم يلقى بنفسه فى بحر العدم !...

( أوديب ) !... زوجى الكأنه كتب لى أن أرى السعادة كاملة ، وأن تراها أنت كذلك بلا شائبة !.. لقد كان لى من ( لا يوس ) ولد ... ولكن الإله ،

الذى أراد سعادتنا ولا ريب ، أوحى إليه أن ينبذ هذا الولد ؛ لأنه سيكون شؤما عليه .. فدفع به عـقب ولادته إلى من يقتله في الجبل .. وبهذا لم يقم ، بينى وبينك اليوم ، طيف ينغص عليك ما أنت فيه مـن هناء !!...

( أوديب ) !... ماذا بك ؟... لقد عمادت السحابة القاتمة ، تخم على وجهك !!...

أوديب : قلقى على هذا الشعب فى محنته ! لقد ارتعدت وأنت تلفظين كلمة ( الهناء ) !... أحس شيئا ، يخيفنى الآن من هذه الكلمة !... اسمعوا !.. ما هذا الصوت ؟..

( د جوكاستــــا » والأولاد يلتفتــــون إلى الشرفة ......

أنتجونة : إنهم يهبطون من التلال ، ويفيضون في الطرقات ، حاملين الأغصان !..

حوكاستا : أجل يا « أوديب » !.. هم أهل « طيبة » آتون ، ولا ريب إليك حاملين أغصان الضراعة !..

( ينظر و أوديب ، من الشرفة ، صامتاً بين أسرته ..... )

الشعب : ( في الخارج يصيح ... ) أيها الملك ( أوديب »!!..

أيها الملك ﴿ أُوديب ﴾ !!..

ت : ( من بين الشعب في الخارج ..... ) أيها الملك الجالس على عرش و طيبة ؟ !!.. إنك ترى الأفواج مسن شعبك ، يتدفقون رجالا ونساء ، أطفالا وشيوخا ؟ ليرتموا على أعتاب بابك ، رافعين في أيمديهم أغصان الضراعة ، ترتجف فوق أبدانهم الخائرة !... إن المدينة ، كما ترى بعينك ، قد عصفت بها المحنة ... وإن الموت ليطيح بالقطعان في المراعي ، ويبطش بالأطفال في المهود !... إن الطاعون يحصد من أنحاء منسكك الأرواح ؟ وينثر الدمار ... هازئا بقنوينا الدامية ؟ ودموعنا الجارية !...

و أوديب » !.. يا من أنقذت هذه المدينة ، من و أبى الهول » ؛ أنقذها اليوم من هذا الطاعون !.. إن الشعب الذي نادى بك بطلا ، وأجلسك على عرش هذا الوطن \_ كى تدراً عنه المحن \_ ليطالبك الآن بأن تهب لنجدته ، وأن تنهض لمعونته !..

أوديب : شعبى التعس .. إنى لست نائماً عن آلامكم ولا غافلا ؟ فأنا أتوجع لما أنتم فيه أشد الوجيعة ، ولست ناسيا أنكم رفعتمونى إلى هذا العرش لأحميكم ، وأنكم تنتظرون الملك أوديب )

منى عملا ينقـذكم ... فدعـوا لى وقتـاً للتفـكير ، والتدبير ، والعمل !...

الصوت : ( مسن الحارج ...... ) أيها الملك 1.. استخسر الإله 1.. ها هو ذا كبير الكهنة يدخل قصرك .. أصغ اليه 1..

( يلتفت و أوديب ، وأسرته إلى باب البهو ... فيرون و كريون ، كبير الكهنة داخلا )

الكاهن : يا ( أوديب ) !.. جئت أقول لك كلمة وأمضى !.. شعبك يتساقط من حولك ، كا يتساقط الورق عن الشجرة .. وإذا كان فرعك لم تسقط منه حتى الآن ورقة ، فهذا لا يلهيك ، فيما نظن ، عن الرثاء لحال الآخرين !.. ولكن الرثاء وحده لا يكفى .. والأمر \_ كا ترى \_ لا ينفع فيه حل الألفاز ؛ ولا فك الأحاجى .. وليس لنا من مخلص إلا الرجوع إلى الإحاجى .. وليس لنا من مخلص إلا الرجوع إلى الإله !..

أوديب : وهل أنا الذي يمنعكم من الرجوع إلى الإله ١٩..

الكاهن : إنك لا تمنعنا !.. ولا تستطيع !.. ولكنك تبحث دائماً فيما لا ينبغى البحث فيه ، وتسأل دائماً أسئلة لا يجب أن تطرح !.. إن وحى السماء عندك موضع فحص

وتنقيب أ..

أوديب : لو كان في يدى التجرد من طبيعتي !..

الكاهن : لا حاجة بك ولا بنا إلى ذلك .. لقد التمسنا من رجل آخر أن يمضى إلى معبد ( دلف ) ليستخير الإله ، فيما يخلق بنا أن نصنع ، حتى يرفع هذا الغضب عنا !..

أوديب : ومن هذا الرجل الذي أو فدتموه ؟..

الكاهن : هو « كريون » !..

جوكاستا : أخى ؟!..

الكاهن : إنه فيما نعلم وتعلمون رجل لا يجادل في الحقيقة ، ولا يمارى في الواقع .. ولن يقول للكهان في معبد دلف ، أقيموا لي البرهان المحسوس ، على أن هذا الوحى هبط عليكم من الإله حقا ، ولم يهبط مسن أذهانكم ؟..

أوديب : يسرنى أن يكون ( كريون ) موضع ثقتكم .. ولكنى لوديب للم أفهم بعد عنك : ماذا جئت ترجو عندى !..

الكاهن : كريون لا بدعائدبعد قليل.. فإذا جاء من المعبد بأمر ؟ فهل أنت مستعد ( يا أوديب ) ؟ أن تنفذ هذا الأمر ، إنقاذاً للمدينة ؟..

أوديب : فهمت الآن ... ( بعد لحظة تفكير ) أستطيع أن

أجيبك يا كبير الكهنة !... كل ما فيه إنقاذ المدينة لن أحجم عن تنفيذه !...

الكاهن : أنصرف إذن ؛ لأعود إليك مع ( كريون ) بما يحمله من وحى علوى ا...

( يخرج كبير الكهان ، ويبقى ( أوديب ) فى أسرته صامتين .. )

جوكاستا : ( بعد لحظة ..... ) رحمة بنا أيتها السماء ! إلى خائفة !..

أوديب : لا تخافي !!... إنى لست خائفا .. ما من شيء يخيفني حقاً ، إلا أن أرى خطراً يدنو منك ومن أو لادنا ... أما هراء هؤلاء الكهان ...

جوكاستا : لا تقل ذلك يا ﴿ أُوديب ﴾ ... لا تقل ذلك أمام أولادنا .. اعلم أني مدينة بسعادتي للإله !...

أوديب : أواثقة أنت من ذلك ؟...

جوكاستا : كف عن هذه الأسئلة المشئومة ! إنك لم تعد تشق بشيء ، منذ أن عرفت أنك لقيط !... إنها كانت لك صدمة !... لقد كنت نشأت على حب والدين ، ما شككت قط في أنهما والداك !... فلما انكشف لك القناع فجأة ، عن زيف ما كنت تخاله حقيقة ، انهارت

ثقتك بالأشياء! ...

أوديب : ( ملتفتا إلى الشرفة ..... ) صه !... ما هـــذا الضجيج ؟!...

الشعب : (في الخارج يصيح ....) أيها الملك (أوديب ) !... أيها الملك (أوديب ) !...

صوت : (فى الحارج بين الشعب ....) هذا و ترسياس و قد أقبل ... استشره ؛ فإنه يوحى إليه من السماء !... ( يدخل و ترسياس و الضرير يقوده غلام )

ترسياس : بعثت في طلبي يا ( أوديب ) ؟...

أوديب: نعم!

ترسياس : (وهويترك يد الغلام ، ويشير إليه بالحروج ) هل نحن وحدنا ؟..

( د جوكاستا ، تقود أولادها ، وتخرج بهم ..... )

أوديب : (وقدرأى البهو يخلو .. ) نحن الآن وحدنا !..

ترسیاس: أعرف لماذا دعوتنی .. وما بی حاجة إلی و حی السماء ؟ لأقرأ ما فی نفسك .. الشعب یطالبك بإنقاذه ، ولیس علاج الطاعون هو وحده الذی یثیر همك .. ولكنه الخطر القائم حولك .. الكهنة لا يحبون تفكیرك ، ویضیقون بعقلیتك ، ویأنسون بمثل ( كریون ) !..

والظروف في وطيبة اليوم تماثل الظروف ، التي فزت فيها يالملك 1.. ظروف تلائم الانقلاب الأن كل محنة تزلزل سواد الشعب ، إنما تزلزل في عين الوقت قوامم العرش 1..

أوديب : وهمل تظن ( كريون ) يستطيع أن يسقضي على الطاعون ؛ كما استطعت أنا أن أقضى على الوحش ؟!..

ترسیاس : من یدری ؟.. إن ( كريون ) ذهب يلتمس الوحى ؟ وعما قليل يعود بما يصدر إليه من أمر !..

أوديت : وأنت يا ( ترسياس ) ؟ . . يا من يؤمن الشعب بأنه ملم بعلوم البشر ؛ محيط بغيوب السماء . . . أما من علاج لديك ؛ يزيل هذه المحنة التي نزلت بالناس ؟ . . .

ترسیاس: لقد تقدمت بی السن !... و إنه لیجمل بی الآن أن أن أراقب ما یجری من بعید ... امض و حدك فی طریقك ، یا د أو دیب ؛ ا...

أوديب : تريد أن تتخلى عنى الآن ، وأنت ترى الخطر المقبل على وتعرف الظروف التي ستعصف بملكى ١٩...

ترسیاس: لك یا و أودیب ، إرادة ، وفی یدك قوة ، وفی عینیك نور ... ماذا تبغی من هرم مثلی ، واهن القوی ، كفیف البصر ا البصر ا البصر ا

أوديب : أدرك مسا وراء كسلامك !... إنى أعسرفك بسا « ترسياس » !... مثلك لا ينفض يده مما حوله إلا لأمر !...

ترسياس: سأنفض يدى هذه المرة ؛ لأرى ما يحدث !...

أوديب : لترانى أسقط ، كارأيتني أرتفع ؟ ا...

ترسياس: إنها لمتعة كبرى أن أرى ماذا يجرى ، عندما أدع الأمور في يد القدر!..

أوديب : لن تهنأ بهذه المتعة ( يا ترسياس ) ا.. فإنى أعرف كيف أفسد عليك غرضك .. إنك تحسب زمام عرشى فى يدك .. ولكن قناعك فى يدى .. أمزقه أمام الناس ؟ وأكشف عن وجهك ، عندما أشاء !..

ترسياس : مهلا يا « أوديب » ا.. لا تدع الغضب يـذهب بصوابك !..

أوديب : كن على ثقة أنى لن أتيح لك اللهو بى ؟ بل إنى لقدير على أن أجعل الناس يلهون بك !..

برسياس : ماذا تستطيع أن تقول للناس ؟..

أوديب : كل شيء يا ( ترسياس ) ، كل شيء !.. فأنا لا أخشى الحقيقة .. بل إنى لأنتظر اليوم ، الذى أطرح فيه عن كاهلي ، تلك الأكذوبة الكبرى ، التي أعيش فيها منذ

سبعة عشر عاماً !..

ترسياس: لاتكن مجنونا !..

أو ديب

: قد أجن في لحظة .. وأفتح أبواب هذا القصر ، وأخرج إلى الشعب صائحا: اسمعوا يا أبناء ( طيبة ) !.. اسمعوا قصة رجل أعمى ، أراد أن يهزأ بكم ، وقصة رجل حسن النية ؟ سلم الطوية ، اشترك معه في الملهاة !.. إنى لست بطلا .. ولم ألق وحشاً لــه جسم أسد ، خيالكم الساذج ، أحبِّ تلك الصورة ، وأذاع ذلك الوهم !.. ولكن الذي لقيت حقا هو أسد عادى ، كان يفترس المتخلفين خلف أسواركم ، استطعت أنا أن أقتله بهراوتي ، وأن ألقى جثته في البحر .. وأن أخلصكم منه .. غير أن ﴿ ترسياس ﴾ ، هذا الضرير البارع ، أوحى إليكم ــ من تلقاء نفسه لا من لدن الإله ــ أن تنصبوا ذلك البطل ملكا عليكم ؛ لأنه يومئذ ما كان يريد لكم ( كريون ) ملكا !.. نعم !.. هو الذي أراد ذلك ودبره ، وهو الذي علمني حل تلك الأحجية ، عن الحيوان الذي يحبو على يدين وقدمين ! . .

ترسياس: صه ا.. صه الخفض صوتك!..

أوديب : وهو الذي أوحى قديما إلى و لايوس ، بقتل ابنه ف المهد ، موهما إياه ، بأن السماء هي التي ألهمته أن الولد إذا كبر ، قتل أباه ؛ لأن و ترسياس ، هذا الأعمى الخطر ، صمم بإرادة من حديد أن يقصى - عن عرش و طيبة ، وريثها الشرعي !.. لقد أراد أن يكون العرش لرجل غريب ؛ فتم له الأمر الذي أراد ...

ترسياس : قلت لك : اخفض من صوتك يا ( أوديب ) ا..

أوديب : أجل .. هذا هو « ترسياس » .. الذى يلقى فى روعكم أنه يقرأ صفحات الغيب ، ويسمع أصوات السماء ، وهو لا يسمع فى حقيقة الأمر ، إلا صوت إرادته ، ولا يطالع إلا سطور حسابه وتدبيرة ، لقد شاء — وهو فخور — أن يغير مجرى الأمور ، ويبدل فيما استقرت عليه نظم الوراثة ، وأن يتحدى إرادة السماء ، التى أخرجت من صلب « لايوس » خليفة ؛ ليقيم بيده الآدمية على العرش شخصا ، هو وليد رأسه ، وصنيعة فكرة ! ...

ترسياس : هدئ من روعك يا ( أوديب ) ... فما يطفي مصباح العقل غير عواصف النفس ...

أوديب : أعرفت الآن ما في يدى أن أصنع بك ؟...

ترسياس: وبنفسك !؟...

أوديب : لست أخاف على نفسى من الحقيقة !... ولو طوحت بى من فوق العرش ... إنك تعرف أن الملك ليس بغيتى !... لقد كنت ف ( كورنت ) ، مهدى الذى نشأت فيه ، بين أحضان ( بوليب ) الطيب ، و ميروب ) الرحيمة !... وما كان لهما من مطمع إلا أن يقنعا الناس أنى ابنهما ، وأن يجلسانى على عرشهما ... ولكنى هربت من ذلك الملك !.. باحثا عن حقيقة أصلى !.. لقد هربت من ( كورنت ) ؟ لأنى لم أطنى الحياة في أكذوبة !.. وجئت هنا .. فإذا بى أعيش في أكذوبة أضخم !..

ترسياس : لعل الأكذوبة هي الجو الطبيعي ، لحياتك !..

أوديب : وحياتك أنت أيضا .. يا ( ترسياس ) !..

ترسياس : وحياتى أنا أيضا !.. وحياة كل بشر !.. لا تنس أنك بطل هذه المدينة !.. لأن ( طيبة ) في حاجة إلى بطل .. وهي التي آمنت بأسطورة ( أبي الهول ) !.. فحذار أن تفجع الشعب في عقيدته !..

أوديب : ما من شيء يرغمني على الصمت إلا خوفي أن أفجع زوجي وأولادي ، في إيمانهم ببطولتي !.. ولا شيء يؤلمنى إلا اضطرارى إلى هذا الكذب الطويل عليهم ! إنى لأتحامل على نفسى ، حتى لا أصبح بهم ، وهم يروون أمامى قصة ( أبى الهول ) : ( لا تصدقوا هذا الهراء الله إن الحقيقة يا اولادى هي ..

ترسیاس : حذار یا ( أودیب ) !.. حذار !.. ما أشد خونی أن
تعبث أصابعك الطائشة بقناع ( الحقیقیة ) !.. وأن
تدنو أناملك المرتجفة ، من وجهها وعینیها !! لقید
هربت من ( كورنت ) ، هائما خلفها ، ولكنها أفلتت
منك !.. ولقد جئت ( طیبة ) تعلن أنك مجرد عن
الأصل والنسب ؛ لتكشف للناس عنها .. فابتعدت هی
عنك یسا ( أودیب ) .. دعك یسا أودیب مسن
( الحقیقة ) .. لا تتحداها !..

أوديب : ولماذا تتحدى أنت السماء يا ﴿ ترسياس ﴾ ؟.. أتراك أوديب : ولملب منى عوداً ، وأمضى عزما ، وأحد بصراً ؟!..

ترسیاس : لست أحد منك بصراً یا ﴿ أودیب ﴾ فأنا لا أرى شیئا .. ولا أبصر فى الوجود إلا إرادتنا .. لقد أردت ، فكنت أنا الإله .. ولقد أرغمت ﴿ طیبة ﴾ حقا على أن تقبل الملك ، الذى أردته أنا لها .. فكان لى ما أردت ؛ كا

أوديب : ( بنبرة تهكم ...... ) اخفض صوتك يسا « ترسياس » !..

ترسیاس: لا تسخر منی !.. ولا تحسین ــ لو صح عزمك ، علی تنفیذ وعدك ــ أنی عاجز عن مواجهة الناس !.. افتح أبوابك إذا شئت .. واخرج إلى شعبك ، وارفع عقیرتك فیه بما تشاء !.. عندئذ تعلم ما سیقول و ترسیاس ا !..

أوديب: ماذا ستقول ؟..

ترسیاس: سأصبح بمل و فمي:

« أيها الشعب !.. إنى لم أفرض إرادتى لمجد أطمع فيه ، ولكن لرأى أومن به هو : أن تكون لكم إرادة !.. ما من حقد كان بينى وبين « لايوس » ، وما من ضغن كان بينى وبين « كريون » ؟ \_ إنما أردت أن أطوى صفحة الملك ، في هذه الأسرة العريقة ؛ لأجعلكم أنتم تختارون لكم ملكا ، من عرض الطريق ، عجرداً من الحسب والنسب ، لا سند له إلا خدمته لكم . ولا لقب له إلا بطولته فيكم .. ذلك أنه لا توجد ، في أرضكم \_ ولا ينبغى أن توجد \_ إلا إرادتكم أنتم !..

أوديب : أو إرادتك أنت ! . . أيها الضرير البارع ! . . إنك تعلم أن

الشعب لا يريحه أن تكون له إرادة 1.. وهو يوم يراها في يده ، يسرع فيعطيها لبطل ، من نسج أساطيره ، أو لإله مدثر بغمام أحلامه 1.. كأنما هو يضيق بحملها ، ولا يقوى على الاحتفاظ بها ، ويود التخلص منها وطرح عبثها 1.. ولكنك رجل أعماك الغرور ، لا تسعى حقا إلى مجد ظاهر ؛ غير أنك تريد أن تكون أنت منبع الأحداث ، ومصدر الانقلابات ، وعرك القدوى ، التي تغير وتبدل ، في مصائر الناس ، وعناصر الأشياء 1... إني لأرى فيك هذا التطاول المستتر ، وأقرأ في نفسك هذا الصلف الخفي 1...

ترسياس : من حقى أن أتيه قليلا يا ( أو ديب ) !... فأنت لا تنكر أنى قد نجحت ، وما أنت على هذا العرش إلا آية ، من آيات إرادتي !...

أوديب : سئمت سماع ذلك منك !... لقد دعوتك ؛ لأصغى إلى أنشودة إلى رأيك في هذه المحنة ، لا لأصغي إلى أنشودة فخارك !... إن موقفك منى اليوم لا أتبينه ... هل أنت معى ؟... هل انقلبت ضدى ؟... لست أرى على أى أساس الآن ، قد أقمت إرادتك !...

ترسياس : ذلك ما سوف تعلمه في حينه يا ( أوديب ) ا

أوديب : متى ؟...'.

ترسياس: عندما يأتى ( كريون ) بذلك الوحى ، من معبد ( دلف ) ... من حسن الرأى أن أعرف شيئا عن إرادة السماء ؛ قبل أن أشرع في تكوين إرادتى !.

أوديب : أفى مقدورى أن أعتمد على مؤازرتك لى ، يا د ترسياس ، ؟!...

ترسیاس : إنه لمن الحمق یا ( أودیب ) أن تخشی من جانبی أمراً !!...

أوديب : ننتظر إذن ما يأتى به ( كريون ) !...

ترسياس : دعنى الآن أذهب ... إلى أن يجيء أوان العمل .. ولن أقول لك الساعة إلا هذه : « واجمه مصيرك يسا ولا تخف ... فأنا معك ... »

أوديب : أواثق أنت يا ( ترسياس ) ؟...

ترسياس: أين غلامي الذي يقودني ؟...

أوديب : (كالمخاطب لنسفسه ) مصيرى ؟!... مسا هــــو مصيرى ؟...

ترسياس: أين الغلام ؟...

( يتجه 1 أوديب ) إلى الباب ويفتحه ، ويدخــل الغـلام ، فيقود 1 ترسيـاس ، إلى الخارج ... أمــا

و أوديب ، فيبقى وحده ويسند رأسه إلى عمود مطرقا
 و لا تلبث ، جو كاستا ، أن تدخل وحدها ..... » )

جو كاستا : ( تبسحت بعسينها فى البهو ) انصرف النبسسى ، و ترسياس ، ؟.

أوديب : ( يلتفت إليها ) نعم !!...

جوكاستا: عسى أن يكون قد أخبرك بما يزيح هذه الغمة ، ويزيل هذه المحنة !...

جوكاستا : لا تهن الإله يسا ( أوديب ) !... أنت مديس لسه بسعادتنا ... وهو لا يمكن أن يريد بك شراً ... فهو الذي قادك من ( كورنت ) إلى هنا ... حيث وجدتني ... وعشنا هذه الحياة الرضية ، وأنجبنا هؤلاء الأولاد البررة !...

أوديب : ما عدت أرى شيئا فيما يكتنفنى من ضباب ! كل ما أعرف هو أن كارثة تهددنى ... من أى جهة ؟... لا أدرى ا... إنى كأسد فى أدرى ا... إنى كأسد فى

غابة ، يحس من حوله شباكا منصوبة ، لا يعلم موضعها ، ولا واضعها ا... إنى أتلمس كالأعمى ، وأتحسس ا... فلا أبصر شيئاً ، ولا أحدا ا... إنما أشم رائحة خطر ؛ يدنو منى ا...

جوكاستا : حبك لنا يا زوجى الحبيب ، هو الذى يخيل إليك هذا الوهم ... إن الطاعون لن يدنو من بيتنا 1.. ولن يمس أحداً من صغارنا 1.. إنما هو وباء آخر ، أرى أنك ناقله إلى ــ ولا ريب ــ ذلك القلق الذى يثير ساكنك 1... أنا أيضا يا ﴿ أو ديب ﴾ ، يملؤنى ذلك الانقباض المروع ؛ حتى لأكاد أشعر كأن شيئا غليظا يخنقنى .. هنا فى عنقى .. فلا أقدر على التنفس ... وأحس كآبة مظلمة تغرق فيها نفسى ؛ كا يغرق ميت في ظلام قبر 1...

أوديب : صه ا... لا تذكري الموت يا ﴿ جُوكَاسَتَا ﴾ !!...

جوكاستا : أرأيت كيف يزعجك انقباضى ؟!... كا يزعجنس قلقك وهمك !!.. يحسن بنا يا و أوديب ، أن نطرد عنا هذه الأشباح !... ما من ريب أن هذا الجو المشبع بالشقاء حولنا في هذه المدينة ، قد نشر في نفوسنا هذه السحب القاتمة المكفهرة !...

أوديب : ربما !...

جوكاستا : مهما يكن من أمر ، فإن من واجبنا التجلد وإظهار البشر ؛ رحمة بأولادنا !...

أوديب: نعم ا... أين أنتجونه ؟..

جوكاستا : هذه البنت يا ﴿ أُودِيب ﴾ ، تؤمن بك أكار من إيمانك بنفسك .. لقد تركتها الساعة ، وهي تقول لإخوتها : إنك لا بد منتصر على الطاعون ؛ كما انتصرت على ﴿ أَلَى الهول ﴾ ؛ لأن الإله لم يضعك على هذا العرش عبثاً !..

أوديب : ( في شبه همس ) ابنتي العزيزة !!..

جوكاستا : إنها تعتقد أن مصيرها معلق بمصيرك ... ولطالما قالت لى : إنها لا ترجو من غدها شيئاً ، إلا أن تعيش في معبد بطولتك ، وأن ترى الدنيا ؛ كما تراها أنت ا... وأن تكون لها عيناك ، تبصر بهما ما في الحياة من أحجيات وأسم ار وألغاز !...

أوديب : (كالمخاطب لنفسه ...) وأنا أتمنى أن تكون لى عيناها ، تبصران لى ما فى النفس ؛ من طمأنينة ، وما فى القلب ؛ من صدق ، وما فى الوجود ؛ من صفاء !!...

جوكاستا: (تتسمع ... ... ) أصغ يا (أوديب) ا... ما هذه الضوضاء !...

الشعب : ( في الخارج يصيح ... ) جاء ( كريون ) السعب : ( الملك أوديب )

جاء ( كريون ) ا...

أوديب : ( ناظراً إلى جهة الشرفة ... ... ) نعم !.. جاء !... ترى ، ما الذي جاء به أخوك ؟...

جوكاستا: (وهى ناظره إلى وجهة الشرفة .....) لا بدأنه جاء بنبإ سار!... فقد عقد على جبينه إكليلا من الزهر!...

أوديب : (عند الشرفة ... ... ) وهندا كبير الكهنة معه ... وهما يشقان الطريق ، بين جموع الشعب ... ويشيران إلى الناس بالتحية !...

جوكاستا : إنهما يدلوان من باب القصر ... سأذهب أنا ؛ لأدكم تعكفون على ما فيه صلاح المدينة !...

أوديب : إنى أتحرق شوقا إلى معرفة ما جاء به !... .

جوكاستا: أرجو أن تعلم منه الآن ما يقر في نفسك الراحة ، ويشيع فيها الهدوء !... ( تنصرف ) .

أوديب : ( في همس ) نعم !... سأعلم الآن !... ( يدخسل و كبير الكهنة ، و ( كريون ، ) .

الكاهن : هذا ( كريون ) قد عاد من معبد ( دلف ) ... بقول عظيم ، آثرت أن يقضى به إليك ، في خلوة يا ( أوديب ) .. إذا أذنت له في الكلام !...

أوديب : إنى مصغ إليه ... فليفض إلينا بكل ما لديه !...

كريون : إليك يا ( أوديب ) ما انتهى إليه علمى ... لقد كشف لنا الوحى عن سر هذا الغضب ، الذى أنزلته السماء بأرضنا ...

وديب: ما هو هذا السر ٢٠٠٠ أسرع ١٠٠٠

كريون : فساد على هذه الأرض ، يجب أن يزال .. وإلا كان مصيرنا نحن إلى زوال !..

أوديب : أي فساد ١٩..

كريون : إثم يدنس (طيبة ) لا بد من محوه ا.

أوديب: أفصح !..

أوديب : دم من ؟ من الذي سفك دمه ؟..

كريون : « لايوس » !!.. قبل أن تأتى إلينا ، كان علينا ملك ، يسمى « لايوس » !!..

أوديب : أعرف !.. أعرف ا... أعرف اسمه و لم أره قط !..

كريون : هذا الملك مات .. مقتولا أ..

أوديب: مقتولا ١٤..

كريون : وإن أمر الإله صريح .. يجب أن يقام العدل ؛ وأن يثأر من القاتل !..

أوديب : إذا كان هذا كل ما جئت به فهو حق .. ولكن هذه الجريمة فيما أرى قديمة العهد !!..

كريون : مضى عليها نحو سبعة عشر عاماً !..

أوديب : وهل من الميسور ــ بعد هذا القدر من السنين ــ أن نتعقب آثارها ؟.. وأن نميط القناع عن وجمه القاتل ؟!..

كريون : قال الإله ابحث تجد !..

أوديب : ليس أحب إلى من البحث .. وما حياتى كلها سوى بحث .. وما دام الإله \_ كما تقول \_ هو الذى يأمرنى الآن بالبحث والتنقيب ، فلن يجدنى إلا مطبعاً .. أسمعت منى يا « كبير الكهان » ؟..

الكاهن : سمعت .. وأرجو أن تمضى إلى النهاية ، فى بحثك عن الكاهن القاتل !..

أوديب : هأنذا أبحث من الفور !.. أخبرنى يا «كريون » !.. أين قتل « لايوس » ؟.. أفي قصره ؟.. أم في المدينة . أم في خارجها ؟..

كريون : كان ( لايوس ) قد غادر ( طيبة ) حاجاً إلى معبد ددلف ) ؛ ليستشير الوحى \_ كاكان يقول \_ في أمر ولده الذي أسلمه للموت قديماً بأمر السماء !..

أوديب : ( كالخاطب لنفسه ) بأمر السماء 1 نعم .. يالذلك الملك المسكين 1.. و بعد ؟..

كريون : ليس هنالك بعد ... إنه لم يعد إلينا ، منذ ذلك اليوم الذي ذهب فيه 1...

أوديب : أوَ ما مِنْ شاهدٍ ، رأى أو سمع شيئا : عما وقع له !...

كريون : كل الشهود قد طواهم الموت ... ما خلا واحداً ،
استطاع أن ينجو بجلده ... وما علمنا منه إلا أمراً
واحداً ...

أوديب : ما هو ؟..

كريون : لقد روى أن جماعة من اللصوص قطعوا الطريق على الملك ( لايوس ) وقتلوه مع حاشيته !..

أوديب : أو يجرؤ لصوص ، على مشل هذا الاعتسداء ، على ملك ؟!..

كريون : هذا ما روى لنا أ..

أوديب : ما أحسب أولئك ، يعتدون على الملك !.. ما لم يكن أحد ها هنا .. قد دفعهم إلى ذلك دفعا ، وحرضهم تحريضا ، ونقدهم على ذلك ثمنا !..

كريون : هذا ما خطر أيضا على بالنا في ذلك العهد !..

أوديب : ومع ذلك ، ما فعلتم شيئا ؛ للبحث عن القتلة ، أو

الكشف عن اليد ، التي حركت الجريمة ؟..

كريون : لقد كنا في ذلك الوقت مشغولي البال ، منهوبي الخاطر ، بكارثة أروع : دهمتنا وأقضت منا المضاجع !..

أوديب : أية كارثة أعظم من قتل ملككمم ، الجالس على عرشكم ؟!...

كريون : ﴿ أَبُو الْهُولَ ﴾ .. لقد ظهر في ذلك الوقت ، يقتل الناس بألغازه خلف أسوار ﴿ طيبة ﴾ !...

أوديب : نعم !... يالكم جميعا من حمقى !.. كل شيء يتضح الآن لعينى !... إنى أكاد أرى المدبر لكــل ذلك ... وأعرف اليد التي حركت ، والإرادة التي دفعت ...

الكاهن : ماذا تقول يا ( أوديب ) ؟ ا... أعد مرة أخرى ما لفظت شفتاك ؟ !...

أوديب : لا شأن لك بما لفظت شفتاى !... إنكم تنتظرون منى عملا ، وتريدون عدلا !... إن قاتل ( لايوس ) يجب أن يقدم إليكم ... حتى ولو كان فى ذلك ما أكره !... حقا !... لقد أصبتم !... ما كان يخطر لى على بال ، أن قوائم عرشى غائصة فى دماء ملك !.. وما كنت إخال من أراد ذلك ، يبلغ به الأمر حد الجريمة !... لـن

أتردد 1.. نعم 1.. أسامعون أنتم ؟.. لن أتردد في تسليم القاتل ... لا إنقاذاً لـ • طيبة • وحدها ؛ بل إنقاذاً لـ فطيبة • وحدها ؛ بل إنقاذاً لضميري 1. يا كبير • الكهان • 1.. اذهب ، وأعلن الناس : أنى مبادر إلى تنفيذ ما جاء به • كريون • سأدفع إليهم بالقاتل 1..

الكاهن : أتعرف يا ﴿ أوديب ﴾ من هو القاتل ؟!...

أوديب : ليس من العسير على أن أعرف الآن ... اذهبا الساعة ، واتركا الأمر لى 1.. عجبا 1.. ما بالكما قد جمدتما فى الأرض ؛ كتمثالين ؟!...

الكاهن: أواثق أنت من أنك ستقتص من قاتل ( لايوس ( ؟!..

أوديب : أتشك في ذلك أيها الكاهن ؟.. مهما يكن قدر هذا الرجل فيكم ، فإنى مسلمه إليكم ؛ لينال جزاء ما اقترفت يداه !.. هذا وعدى الذي لن أرجع فيه أبدا ... مهما يشق على نفسى الوفاء به ... فكل عزيز على يهون أمام هذه الجريمة الشنعاء !. ومن ذا يطمئن بعد اليوم لينان ، اجترأ على قتل ملك !!... سأكشف عن وجهه القناع ، وأقدمه إلى العدالة ، حتى ولو كان في ذلك و بال على ، وهلاك لى !..

الكاهن : معرفتك للمجرم يا ( أوديب ) قد طرحت عنا عبئاً

## - ^ \_ \_ \_

ثقيلا !...

أوديب: أي عبد ؟..

الكاهن: عبء الإفضاء باسمه إليك!...

أو ديب : أو كنتا تعرفان ، أنتا أيضا ، من هو ؟..

الكاهن : كنا نعرف !... فلقد جاء باسمه ( كريون ) ، فيما جاء

به من معبد « دلف ، ا ...

أوديب : أو لم تدهشا ، عندما عرفتا المجرم ؟...

الكاهن : كل الدهش يا ( أوديب ) ... فهو آخر من كان يرق

إليه الظن !...

أوديب : (كالخاطب نفسه) نعم !... ذلك الرجل الجليل الوديب : (كالخاطب نفسه) نعم !... القدر ... الرفيع المكان ... المبجل من كل إنسان !..

الكاهن : إنه لكذلك حقاً !... وإنه ليحزننا أن يكون هو المقترف لمثل هذا الإثم ...

أوديب : حزنى لا يقل عن حزنكما ... ولكن العدالة فوق المراتب !... ودم القتيل يجب أن يغسل بدم القاتل ... كذلك أمرتك السماءيا ( كريون ) ... وإنى لهذا الأمر مطيع !...

الكاهن : ما كنا نحسبك تطيع أمر السماء ، بهذه السرعة !.. فاغفر لنا ما سلف من سوء الظن بك ... فأنت أعظم نفساً مماكنا نتخيل ... ولكن ؛ هل لنا أن نسألك عما أسكتك ، طول هذا الزمن ، عن القاتل ؟...

أوديب : كنت أجهل كل شيء ، عن هذه الجريمة ... حتـــى اليوم !!...

الكاهن : ( ناظراً إلى و كريون ، ) ماذا تقول يا و أوديب ، ؟ . .

أوديب : لماذا تتبادلان هذه النظرات ؟!...

الكاهن: إنا لنعجب كيف تستطيع أنت أن تجهلها ؟...

أوديب: وما وجه العجب ؟...

الكاهن : أنت يا ( أوديب ) أوثق الناس صلة بسر الجريمة !...

أوديب : إذا كنتم تقصدون ، جوكاستا ، فنقوا أنها لا تعلم من أمرها شيئاً ، وإذا كنتم تقصدون صلتى بالقاتل أو المحرض على القتل ، فإنه ليدهشنى كيف أنكم أنتم ما شككتم فيه قط ، طول هذا الزمن ، وهو قائم بينكم موضعاً للثقة ؛ مرجعاً للمشورة !...

الكاهن : وهل كنت تريد أن نرتاب في هذه الذات الرفيعة بغير دليل ؟ وأن نتهم هذا المقام الجليل ، بغير أمر من الإله ، أو وحى من السماء ؟!...

أوديب : الآن وقد عرفتم وحى السماء ، وانكشف لكم النقاب على عن وجه القاتل ، فهاكم قرارى : قد حق الجزاء على

الآثم ، لقد أراد أن يغير بيده المصائر والأقدار ... فلم يقم أمام إرادته شيء ... حتى ولا الضمير !... اذهبوا إليه ولا تحجموا ... وألقوا في وجهه الاتهام صريحاً ... دون أن تأخذكم من قداسته رعدة ... ولا من جلاله روعة !...

الكاهن : ( ناظراً إلى كريون ) أو تأذن لنا ف ذلك حقاً يا ، و أوديب ، ؟!...

أوديب : مرة أخرى تتبادلان هذه النظرات !... ما ظنك بى أيها الكاهن !... أو تحسبنى لا أقوى على تنفيذ هـذا الأمر ؟... وأنت يا ( كريون ) ؟... أما عهدتنى قبل اليوم خليقاً بملاقاه الصعاب ، جريئا على مواجهـة الحرج !؟...

كريون : ما من أحد ينكر عليك شجاعتك يا ( أوديب ) !..
لقد واجهت من الخطر ، ما لم يستطعه أحد من أهل
طيبة ) !.. وكان لك وحدك الظفر !.. ولكن ،
ليس كل الناس مثلك ! إنك تحملنا ما لا نطبق من
الحرج ، وأنت تطلب إلينا أن نواجه بالاتهام ذلك المقام
الجليل !..

الكاهن : حقا .. لو كان في الإمكان أن تجنبنا هـذا الموقـف

الألم ؛ \_ لأسديت إلينا يداً ، لا ننساها لك ! . .

أوديب : تريدان أن أتولى الأمر بنفسى ؟..

الكاهن : نعم 11..

كريون : هذه ـ و لا ريب ـ خير وسيلة !... لقد انتهى إليك يا و أوديب ، وحى و دلف ، وعرفت أن اسم القاتل قد غدا معلوما ... وأن القصاص العاجل هو الثمن المرجو لإنقاذ و طيبة ، فلم يبق أمامك إلا أن توقع هذا القصاص سريعا ـ بلا جلبة ، ولا ضجيج ـ وعلينا بعدئذ ، أن نعلن الأمر إلى الناس !...

أوديب : لكم هذا ... ولن يكلفنى ذلك كبير عناء ... ولكن الذي يزعجني ...

كريون : أسرتك ؟...

أوديب : أسرتى ؟ وما دخل أسرتى هنا ؟!... أجل !... صدقت !... في الحق ، أرى و جوكاستا ، شديدة الإيمان بهذا الرجل !... شأنها في ذلك شأن الناس جميعا في هذه البلاد ! وإنها لرنة سوف تكون بعيدة الصدى ، بالغة الوقع ، يوم يعلن اسم القاتل ... ولكن الذي أرجوه منكما هو أن تذكرا ...

كريون : ماذا ؟... ما سوف يترتب على ذلك من آثار ، تتصل

بالعرش ؟...

أوديب : لست أفكر الآن في ذلك العرش ... وقد لطخته تلك اليد بالدماء !... كلا ... إنما أردت أن تذكرا أن ذلك الأثيم قد ينكر التهمة ، ويرمى موجهها بالنور ، والبهتان ، والتلفيق ، والتزوير !!... وقد يسميها مؤامرة دبرت لهلاكه ؛ من أجل غاية في النفس !... يحسن أن تبقيا ها هنا ... سأدعوه أنا ... لتخبراه بما كشف عنه الوحى !... وبعدئذ أتولى أنا البقية ...

الكاهن : ستدعو من ؟...

أوديب : قاتل ( لايوس ) .. إنه ليس بعيداً عن هذا المكان . انتظرا !... سأرسل في طلبه .

الكاهن : ( ناظرا إلى ﴿ كريون ، ) ﴿ أُوديب ، !!..

أوديب : عجبا !.. لماذا تتبادلان دائماً هذه النظرات ؟!...

الكاهن: أنت تعلم أنه ليس بعيدا عن مكاننا الآن !...

أوديب : ربما .. لقد كان وعد بالمجيء عند حضوركا .. لكأنه كان يعرف ما ينتظره .. فلقد ألقى فى نفسى الشك ، فيما سيأتى به ( كريون ، ... ولكنى لن أمهله ... ولكنى لن أمهله طويلا ... لا بد من طلبه .. ( يتحرك ... ) .

الكاهن : ( يستوقفه ... ) أين تذهب يا « أوديب » ؟... قاتل

الايوس اليس بعيدا عنا ا...

كريون : إنه ليس بعيدا عن هذا القصر !!...

الكاهن : إنه ، كما تعلم ، في هذا القصر الآن .. لم يبعد عنه خطوة !...

أوديب: في هذا القصر .. الآن ؟.. ماذا تقصدان ؟..

الكاهن : إنك تعرف يا ( أوديب ) ما نقصد ، ومن نقصد !..

أوديب : قاتل ( لايوس ) في هذا القصر ؟...

الكاهن : وفي هذا البهو ... كا تعلم ، ولا ريب !..

أوديب: أفصحا ا...

الكاهن : يا للويل !... أو كنت تجهل طول الوقت ما نعنى ؟.. من كنت تتهم إذن غيرك يا ( أوديب ) ؟!!...

أوديب : غيرى ؟!.. ماذا أسمع منك ؟..

الكاهن : عجبا ... أما كنت تعرف أنك أنت يا ( أوديب ) قاتل ( لايوس ) ؟!..

أوديب : أنا؟!.. قاتل (الايوس)؟!.. أجننت أيها الكاهن؟!..

الكاهن : لم أجن .. ولكنه الوحى ، الذي جاء به ( كريون ) من معبد ( دلف ) !!..

أوديب : الوحى قال : إنى أنا القاتل ؟!...

الكاهن : تكلم يا « كريون » ا...

كريون : أجسل !... تسلك هسى الحقيقسة !... أرويها ؛ كما سمعتها !... ولا أزيد حرفاً على ما سمعت ... هكذا أوحت السماء : « أوديب » هو قاتل « لايوس » !...

أوديب : ( في ضحكة مغتصبة ) أنا القاتدل ؟!... أهدذا معقول ؟!...

الكاهن : إنى حقاً لفي حرج شديد !... ولكن !...

أوديب : ومتى قتلت ملككم ، وأنا لم أره ؟... ومتى فعلت ذلك وأبين ؟...

الكاهن : لسنا ندرى ... وليس إلينا نحن توجه هذه الأسئلة !... إنما نحن نبلغك ما جاءنا به الوحى !...

أوديب : وحى من ؟... وحى لا كريون ، ؟... أو وحيكم يا رجال الدين !...

الكاهن : ماذا تقول يا ( أوديب ) ؟!...

أوديب : يا لها من ألعوبة مكشوفة الستر !... وأحجية مهتوكة القناع !... في بلد الألغاز والأحاجى !!... يا لكم من حمقى !... لا يستطيع أحدكم ، حتى أن يجيد حبك أحبولة من الحبائل !...

الكاهن : لا تسرف في مثل هذا القول ، يا « أو ديب » !...

أوديب : صه ا... إنى أرى الأمر الآن ، في وضح النهار !... لقد

انكشف القناع حقاً ... لا عن وجه قاتل وجريمة ... بل عن وجه مؤامره ومتآمريس ... لا تحسبن يسا و كريون ، وأنت يا و كبير الكهان ، أنى مس البلاهة حتى أقع في مثل هذه الشراك ، التي لا يقع فيها صغار الطير !... أو أنى من الضعف حتى أعجز عن أن أنزل بكما ، وبكل من يظاهر كا ... في العلن أو الخفاء ... كل لون من ألوان العقاب !...

الكاهن : مهلاً يا ( أوديب ) ا...

أوديب : إنى ما أثبت لكم بعد أنى خليق أن أسمى بطلاً !.. إن قهرى لِوَحْش ، لن يقاس بذلك البأس ، الذى سأقهر به الخونة !...

كريون : من هؤلاء الخونة ؟...

أوديب : أنت على رأسهم يا ﴿ كريون ﴾ !... أيها الطامع ف عرشى !... لقد غرر بك هؤلاء الكهان ... ولكن سأجعل ، منكم جميعا مهزلة يضحك منها الناس !...

كريون : ﴿ كفى يا ﴿ أوديب ﴾ [.. إنى أمنعك من أن تتهمنى بالخيانة [... تذكر أنى شقيق زوجك [... وأنى لا أوذى ﴿ جوكاستا ﴾ من أجلل مطمع []... لقد كان السلطان في يدى قبل أن تقدم

علينا ... فنزلت لك عنه ؛ طبقاً لمنفعة الشعب ، وطاعة لنصيحة أهل القداسة والإلهام !!...

أوديب : وأنت اليوم تنقض على ، بحجة إنقاذ الشعب أيضا ، وطاعة لنصيحة المحبين لك ، من رجال الدين !...

أوديب : صوت الحق ؟!... ما هو صوت الحق ، هذا الذي تسمعونه أنتم ، ولا أسمعه أنا ؟... أليس لى مثلكم أذنان في رأسي ؟!...

الكاهن : صوت الحق يا ( أوديب ) ، لا يسمع بالأذن ولا بالرأس ... ولكن ... بالقلب !... أوديب : نعم ! بمثل هذا الكلام ، أيها الكاهر ، تريد أن تلقى ق روعى أنى بعيد عن سمائكم ... وأنى موصع لعنها ، ومهبط غضبها !... وأنها إنما أرسلت الطاعون على هده الأرض ؛ لأنى فيها مقيم !... ولماذا أنا منعول من الإله ؟... ألأنى لا أتقبل ما تنسبونه إليه ، إلا بعد بحث يرضى عقلى ؟... لو قلتم ذلك وجرؤتم عليه ، لما وجدتم منى اعتراضا ، ولكنكم تقولون شيئا ، بلائم خطتكم المبيتة ؛ تقولون إلى ملعون من السماء ، لأنى قتلت لا لايوس » !.. وإن الدم ، الذى دنس العيبة » ، وابتلاها بالوباء ؛ لا يغسله غير دم القائل !!... بالها من مؤامرة !... بالها من مؤامرة !...

الكاهن : إن الغضب لا شك قد أعماك يا ه أوديب ، إ... لقد بلغناك ما جاء به الوحى فتدبر أمرك إ...

أوديب : إن الأمر لا يحتاج إلى طويل تدبير !...

الكاهن : لك من الوقت ما تشاء ... ولم يبق لنا نحن إلا أن ننصرف !...

أوديب : تنصرف ؟!... أو تحسب من يتفوه بما تفوهتما به اليوم ، يستطيع أن ينصرف بسلام ؟!...

الكاهن : ماذا تعنى يا لا أوديب ، ؟...

( الملك أوديب )

أوديب : أيها الكاهن !... إنك لم تعرف بعد « أوديب » !..

هذا الذي اجترأت على وصفه بالقاتل ، وزعمت أنه
لطخ أرض « طيبة » بالدماء !... لن تنصرف بسلام
أيها الكاهن ... ولا أنت يا « كريون » !..

كريون : (أوديب ) ا..

الكاهن: لن ننصرف يسلام ؟!..

أوديب : لم يبق أماكا غير طريقين : تستطيعان أن تنصر فا إلى أيهما شئتما : الموت ، أو النفى ؟!!..

الكاهن : ( وكذلك ؛ كريون ؛ في صيحة ... ) الموت ، أو النقى ؟!..

أوديب : ليس لخائن ، يتآمر على العرش غير القتل من عقاب !.. وكان ولكنى أمنحكما الخيار ؛ رأفة منى بكما ... وكان الحزم يقضى أن أكون شديد المراس ... وأن أقتلع جذور كما من الحياة ؛ كما يقتلع عشب نتن خبيث !... ينفث فيما حوله الفوضى والفساد ... لقد مضى في أمركما حكمى : إما النفى ، وإما الموت !.. النفى ، أو الموت !.. النفى ، أو الموت !..

## الفصل الثاني

(ساحة أمام القصر ... جوقة الشعب محتشدة ... وقف منها و أوديب » و و الكاهن » و و كريون » موقف الماثلين بين أيدى قضاء ......

\* \* \*

أوديب : يا أهل طيبة !!... إنكم الآن أمام جريمة ضد شخصى وعرشى ... افترفها هذان المتآمران !... ولقد قضيت فيها بالحكم الذى أراه عادلا ... ولكنى لن أنف خحكمى ، حتى أقوم بتحقيق جرمهما في حضور كم ... فأنا لا أحب أن يعمينى الغضب عن الحق.!... سأكشف لكم عن وجه الحقيقة بيدى الآن ؟ لتبصروا المجرم سافراً !...

الجوقة : من كان يظن ــ يا ( أوديب ) ــ أن ( كريــون ) و ( كبير الكهنة ) ، يتآمران عليك ؟!...

أوديب : أنت في سذاجتك أيها الشعب لا ترى ما ينسج في الظلام !... ولكنى الساعة عمزق لك الستار ؛ لترى في

النور تلك الأيدى الأثيمة التى أرادت أن تلطخ عرشك بالإثم والدم !...

الجوقة : الويل لكل من يمس شعرة منك ، أيها الملك !!... نحن لن ننسى أبداً أنك البطل ، الذى أنقذنا من ( أبى الهول ) ا... اضرب أعداءك ينا ( أوديب ) بنلا رحمة ا... ونحن معك !...

الكاهن : ما أبرعك يا ( أوديب ) في تأليب الشعب علينا !!... وزجك بنا في موقف المجرمين !... وليس لنا من جرم إلا إخبارك بما أوحت به السماء من أمر ؛ لتزيل عسن ( طيبة ) هذا الطاعون !!...

أوديب : مازلت \_ أيها الكاهن الخائن \_ تسمى هذه المؤامرة وحيا من السماء ؟!...

الكاهن : لا تغضب يا ( أوديب ) !... وأنت الذي قلت الساعة : إنك لا تريد أن يعميك الغضب عن الحق !... تمسك بالحلم ، وتوسل بالأناة ، واشرع في التحقيق الذي وعدت به ... وأسرع فيه ، حتى لا تشغل الشعب به ، عما يعانيه من شقاء !...

أوديب : ( للجوقة ) أترى حقاً أيها الشعب أنى أشغلك بهذا التحقيق عما أنت فيه من شقاء ؟!...

الجوقة : امض يا « أوديب » فيما شرعت فيمه ... واكشف الستار ... فنحن مشوقون إلى رؤية ما وراءه من أمور ا...

أوديب: أرأيت \_ أيها الكاهن الآثم \_ كيف طاش الديب الماهن الكاهن الآثم .... الله هي إرادة الشعب ال...

الكاهن : يا له من ساذج حقاً !... هذا الشعب !... نعم ... هذا الشعب ، الذي يطعم بالخيال لا بالحقائق !... لقد نسى الطاعون الذي يفتك به ... ونسى أنك لم تجد علاجا لإنقاذه ... ونسى وحى السماء ، الذي كان ينتظر مجيئه ... و لم يذكر إلا شوقه إلى رؤية أوهام ، تزعم له أنك رافع عنها الستار !...

أوديب : لا تهن الشعب ، أيها الكاهن !!... إنك ماثل أمام على عكمته ... وهو الذي سيدينك ، ويقرن على عقابك ، عند ما يرى جرمك عاريا ، وقد جردتك من سم ك !...

الكاهن : افعل يا « أوديب » وعجل !... إنك لم تزل البطل الذي يفتن الناس ، يكشف الأسرار ويحل الألغاز ، ولكن الشعب سوف يعلم أنى لا أخفى سراً ، ولا أحمل لغزاً !... إنما أردت صادقا أن أستعين بالإله على طرد

الطاعون من أرضنا !... ولقد بلغتك بما جاء بنه الوحى ... وتلك كل جريمتي عندك !..

أوديب كلا. إنه المالكاهن! .. جريمتك أنت تعرفها ؟ كا يعرفها و كريون » إ.. ومن يظاهر كا في الخفاء!.. و المرزأ أتولى أنا عرضها أمام الشعب .. بل أترك لكما هذا الشزف .. حتى لا يقال إني أسأت النقل ، أو تعمدت التحريف!.. تكلم أنت أيها الكاهن بما لديك .. أو دع شريكك يتكلم!!.. ( الملكة و جوكاستا » تخرج من القصر).

الحوقة : ( ملتفتة ) الملكة و جوكاستا ، إ..

حوكاستا : ألى أن احضر هذه المحاكمة ؟... إن التهمة التسى توجهها ، ينا (أوديب ) ، إلى هذيمن الرجملين لخطيرة .!...

كريون : أتصدقين يا ( جوكاستا ) أن أخاك ( كريون ) يطمع في عرش روجك ؟!...

أو دبب : لست أنا الذي يخاكم أخاك يا ﴿ جوكاستا ﴾ ... بل الشعب هو المحكمة ... إنجا أنا رجل ، يتولى تحقيق الجريمة ... وسترين الآن بغينيك ؛ كا سيرى الناس من حوالك ، نتأ يسفر عنه التحقيق !...

كريون : لقد قضى في أمرنا بالموت أو النفي ا...

جوكاستا : يجب أن يكون الدليل دامغايا ( أوديب ، قبل أن تنفذ فيهما هذا الحكم الصارم ....

أوديب : هما همو ذا التحقيق يجرى علانية ... أمامك يسا وجوكاستا ، وأمام الناس جميعا ... وسأذهب فيه إلى الأغوار وأنقب في الأعماق ؛ لأخرج لكم في نهاية الأمر ، الحقيقة ناصعة لا يشوبها إبهام ال...

الجوقة : امض في عملك يا ( أوديب ) !.. فأنت محير من يميط اللغام عن سر الأشياء !...

أوديب : وددت أن يجرى الأمر فى حضور ( ترسياس ) .. وأنا أعرف منزلته فيكم ... ولقد بعثت فى طلبه ... قبل حروجي إليكم ا..

الجوقة : نِعْمَ الذي صنعت يا ﴿ أُوديب ﴾ [... إن وجود هذا الشيخ المقدس ، بيننا الساعة ؛.. لمما يزيد في اطمئناننا ..

جوكاستا: ما من أحد مثلي يريد أن يدخل قلبه الاطمئنان .. فأنا

أعرف الناس بـ 1 كريون 1 .. فهو أخى الذى نشأت معه .. وإن طباعه المستقيمة ، وخلقه السوى ، وضميره النقى 1 ــ لمما يلقى فى نفسى الــدهش لفعلته !... إنى لا أعرف بعد كيف تآمر ضد العرش !... كل ما انتهى إلى ، هو أنه موصوم بهذا الجرم .. ولكنى لست أرى ، كيف أقـــدم على ذلك ؟!...

أوديب : ستعرفين الآن !... لا من فمى ، ولكن من فمه هو !... ( يظهر و ترسياس » يقوده غلامه ) ...

الجوقة : ها هو ذا ﴿ ترسياس ﴾ قد أقبل !...

أوديب: أفسحوا له طريقا !...

ترسياس : إنى أعرف لماذا أنتم ها هنا محتشدون !... فحذار أن تسألني رأيا يا ( أوديب ) ، أو تطلب إلى كلاما !...

أوديب : لن أفعل ... إنما أردت أن تكون حاضراً هذه المحاكمة، لأن مثلك لا ينبغى ان ينسى فى الأحداث الجسام ؟ \_\_ فأصغ إلى ما سيقال الآن ، وافهم ما تنطوى عليه هذه الأقوال من مرمى !...

ترسياس : إنى مصغ يا ( أوديب ، !...

أوديب : والآن إليكم أيها الناس كيف تآمر هذان الرجلان ؟!...

لقد وعدت أن أترك المتهمين بيسطان الأمر ؛ توخيا للعدل ، ولن أحنث بالوعد ... هلم يا ، كبير الكهان ، ... تكلم أنت أولا !!...

ماذا أقول ؟... لقد قذفت بنا يا و أوديب ، في هذا الموقف المخجل !... وألحقت بنا وصمة التهمة .. وعرضتنا لأنظار الشعب خونة آثمين ، قبل أن نعرف ما هو ذنبنا ؟!.. ليس عندى كلام غير ما تعرف ويعرف الناس ... لقد ارتفعت شكواكم يا أهل و طبية » ، من ذلك الطاعون الذي فتك بكم ، فلم نر حيلة لدفعه عنا إلا أن نطلب وحى السماء ... فرأينا أن يذهب إلى معبد و دلف » رجل من بيت الملك ، مشهود له بالحزم في الرأى ، والصلابة في الحق ، والاستقامة في المسلك !.. وكان هذا الرجل هو « كريون » كا تعلمون ... فهل ترون في هذا العمل بأساً ، أو عليه غباراً ؟...

الجوقة : كلا !...

الكاهن

: ولقد ذهب ( كريون ) إلى معبد ( دلف ) .. ثم عاد يحمل ما أوحى به الإله من قـول فى هـذا الطاعـون وعلته .. ولم أشأ أن يفضى بما جاء به .. إلا إلى الملك على انفراد .. حرصا منا على حبس الأمر فى أضيـق حدوده ، ورغبة منا فى تجنب إثارتكم !... الجوقة : ما الذي جاءِ به ﴿ كريون ﴾ من وحي السماء ؟...

الكاهن : على ( كريون ) أن يفضى به إليكم ، إذا شاء !..

الجوقة : تكلم يا ( كريون ) إ..

كريون : إنه شيء مُروِّع !.. لا يحق لى أن أذيعه فيكم .. إلا بإذن من و أوديب ، ا...

أوديب : إنى آذن لك في أن تقول هنا كل شيء ...

كريون : هاكم ما جئت به .. أنقله إليكم بنصه : ( السماء غاضبة ؛ لأن أرض ( طيبة ) ملطخة بالدنس .. ملكها ( لايوس ) مات مقتولا .. ولم يثأر بعد من قاتله .. ولن يرفع عن ( طيبة ) الغضب ، إلا إذا غسل ذلك اللم !...

الجوقة : ملكنا ( لايوس ) مات مقتولا ؟!..

أوديب : ليس هنا وجه العجب .. أيها الشعب !.. ولكن سلوه عن القاتل ؟..

الجوقة : من القاتل ؟ . . من القاتل ؟ . .

كريون : ثقوا أنه يؤلمنن أشد الألم أن ألفظ اسمه .. وأنى عندما عرفته من أول مرة من أصابنى من الروع ما لا قبل لى بوصفه .. ولكن ( أوديب ) قد أعماه الحرص والخوف ، فنسى منزلته من نفسى ، ومكانى منه ومن

أسرته ؛ كما نسى غابر أيامى ، التى أنفقتها فى نصرته .. وخلقى ، الذى يأبئ ما رمانى به .. وطبعى ، الذى ينفر مما توهمه عنى !..

الجوقة : من قاتل ( لايوس ) يا ( كريون ) ؟.. من القاتل ؟..

كريون : لا ترهقوا فمى بذكر هذا الاسم العزيز !.. اطلبوا إلى الملك الماثل أمامكم أن يذكره لكم !..

أودين : بل اذكر أنت اسمه ؛ بفمك يا ( كريون ا ا ..

الجوقة : أذْكر لنا يا ﴿ كريون ﴾ اسم القاتل !..

كريون : هو .. ١ أوديب ، ا..

الجوقة : ﴿ أُوديب ﴾ هذا ؟!.. ﴿ أُوديب ﴾ ملكنا ؟!.. هو قاتل ﴿ لايوس ﴾ ؟!..

جوكاستا : ماذا أسمع منك يا ( كريون ) ؟ ...

كريون : هكذا أوحت السماء يا ٤ جوكاستا ١ .١.

الجوقة : ﴿ أُوديب ﴾ هو القاتل ١٤.. القاتل هو ﴿ أُوديب ﴾ ا..

أوديب : أرأيتم يا أهل ( طيبة ) ؟ ا.. كُيْف دبرت المؤامرة ؟ ا..

هل تتصورون أنى أقتل ( لايوس ) ؟ ١٠.. وانا لم أره ؟!.. ألا تذكرون أبى عندما هبطت أرضكم ، كان عرشه خاليا ، ومكانه مجهولا ؟!.. ولكنهم يريده ن أن أكون أنا القاتل وليحق على بعدئمذ الموت . أو النفى !!... لأنهم يضيقون بحكمى !.. ويكرهون \_\_ لغرض في أنفسهم \_\_ أن ألبث فيكم مـــلكا !..

كريون : أسأل السماء أن تصب على اللعنة ، لو كان في نفسى مثل هذا الغرض الخبيث !... وإنى لأقسم ... أقسم أنى ما زدت شيئا ، على ما سمعت ، ووعيت من وحى و معبد دلف ، ا...

جوكاستا : إلى أن أدلى برأى ، فيما شجر بينكما من خلاف ؟!..

لست أرى فيكما كاذبا ولا باغيا !.. ما من شك عندى
فى أن ( كريون ) قد سمع ما جاء به !.. وقد نقله إليك
يا ( أو ديب ) ، وهو خالص النفس ، نقى الضمير !..
ولكن ( وحى السماء ) ، أرفع مكانا من أن يدركه
البشر ، فى كل حين !.. قلما استطاع بشر أن يحسن
فهم ( الوحى الإلهى ) !.. إن إرادة الإله لها من
المرامى ، ما لا يتسع له ذهن إنسان !.. فلن يكون إذن
لخلوق سلطان كامل على الغيب ، ولا قدرة كاملة على
التنبؤ !.. وفي يدى الدليل : ( لايوس ) !.. لقد خبر ته
نبوءة : أنه سوف يموت بيد ابنه الذى هو من
صلبه ، ومن بطنى !.. وإخال ( ترسياس ) ، الحاضر...

ترسياس : أذكر ذلك أيتها الملكة !...

أوديب : ( في تهكم خفى ) حقاً ... إنه خير من يذكر ذلك !...

جو كاستا: ما الذي حدث بعد ذلك ؟... لقد هلك ذلك الأبن في المهد ... فقد دفع به أبوه ، عقب ولادته بأيام ثلاثة ، إلى راع حمله مغلول القدمين ، ليهلكه على جبـــل. أجرد ... أما ﴿ لايوس ﴾ فقد لقي حتفه ؛ كما تعلمون ، خارج هذه الديار !... سطا عليه ، كما أنبئت يومئذ ، جماعة من اللصوص ، قتلوه في موضع ناء ، عند ملتقى طرق ثلاث ... مكذا مات الأب ، بيد غير يد ابنه !... فأين ذهبت النبوءة إذن ؟... إن الوحى - كما ترون \_ لا يصدق في كل الأحوال .. والسماء لا تهمس بكلامها لكل الآذان !... إنها أحفظ لسرها مما تظنون ... ولغتها لا يفهمها كل إنسان ... وهي تؤثر أن تسفر عن نواياها ، بالأفعال لا بالأقوال ... إن القول هو لغتنا ، نحن البشر ... أما لغة الإله فهي الفعل ... إياكم أن تتخذوا مما جاء به ( كريون ) دليلا !... إمما هو شيء سمعه ... لا ينبغي أن يكون له أثر ... أو أن يرتب عليه قرار !...

أوديب : أرجو يا « جو كاستا » أن تكون أذنى قبد أساءت السمع !...

جوكاستا : لماذا ... ما هذا القلق على وجهك ؟!...

أوديب : لاشيء ... إنما هو الموقف من غير ريب ... وما يثار فيه من غريب الكلام ، وعجيب الاتهام ، قد أوقعنى فى الخلط !...

جوكاستا : أفصح يا ( أوديب ( الله عما خالجك ... أن كثيراً من أترانى قلت شيئا مسك عن غير قصد ؟!... إن كثيراً من الكلمات الجوفاء ، تندس أحيانا ؟ كالغوغاء في مواكب المعانى !...

أوديب : خيل إلى أنى سمعتك تقولين : إن « لايوس » قتل عند ملتقي طرق ثلاث !...

جوكانستا : حقا !... ذلك قلته !...

أوديب : قلت ذلك ؟... قلت ذلك ؟...

جوكاستا : ما ذا دهاك يا أوديب ؟... نعم !.. ذلك ما انتهى إلى علمي في ذلك الحين !...

أوديب : وأين كانت تلك الطرق ؟ في أي أرض ؟..

جوكاستا : فى أرض يقال لها ﴿ فوكيس ﴾ ... حيث يفترق الطريق إلى سبيلين : أحدهما ؛ يؤدى إلى « دوليا » ، والآخر إلى ﴿ دلف ، ا...

أوديب: وفي أي عهد وقع ذلك ؟...

جوكاستا: كل الناس يعرفون أن ذلك حدث ، قبل جلوسك على العرش بزمن قليل!...

أوديب : أيتها السماء 1.. أيمكن أن يكون ذلك حقا !؟..

جوكاستا: ماذا يا « أوديب » ؟... ما الذي يشغل بالك ، ويلقى هذا الاضطراب في نفسك ؟!...

أوديب : لا تسألينسي شيئا ! أخبرينسي : كيسف كان وديب : لا يوس ، ؟ . . في أية سن كان ؟ . . .

جوكاستا : كان رجلا فارعا !... فضى الشعر أجعده ! أما وجهه ، ففيه منك بعض شبه !..

أوديب : أترى حقا لعنة السماء قد صبت على ا؟...

جوكاستا: ما هذا الذي تقول يا زوجي ؟!... إنك لتخيفني ا..

أوديب : أترى فيما جاء به الوحى بعض الحقيقة ؟!... أخبرينى أيضا بشيء أخير ... حتى لا يبقى فى نفسى خلجة شك ا...

جوكاستا : إنك تفزعني أ... سأفضى إليك بكل ما وصل إلى علمي !!..

أوديب : كيف كانت حاشية ( الملك لايوس ) ؟.. كم كان عدد

حراسه ؟..

جوكاستا: لم يكن يحرسه فى رحلته أكثر من خمسة رجال .. ورائد فى الطليعة .. و لم تكن هنالك عير مركبة واحدة ، ركب فيها الملك !..

أوديب : كفي يا و جوكاستا ه !.. كل شيء انضح لعيني الآن واستبان .. لكن .. من الذي أخبرك بكل هذا ؟..

جوكاستا : خادم !.. هو الوحيد ، الذى عاد حيا ، مـن ذلك السفر !!..

أوديب : ألم يزل قائما بالخدمة هنا ؟..

جوكاستا : كلا !.. لقد سألنى أن أعفيه ، من خدمة القصر ، عندما رآك قد حللت في مكان سيده ، وجلست على عرش ملكه .. ولقد ذهب فيما أعلم إلى البرية ؛ ليعمل راعيا ، بعيداً عن هذه المدينة !..

أوديب : أنستطيع إحضاره في الحال ؟..

جوكاستا: نستطيع .. ولكن لماذا تريد ذلك ؟..

أوديب : آه .. يا زوجتى العزيزة ! أخشى أن أكون قد بحت بأكثر مما يجوز .. يجب أن أرى ذلك الرجل أو لا ..

جوكاستا : ستراه !.. ولكن ! ألا يحق لى يا « أوديب » أن أعرف ذلك الـذي يشيع في نـفسك ، كل هــذا القلــق والاضطراب ؟!..

أوديب: ستعرفين !.. أرسلوا في طلب الراعي !..

الجوقة : لينطلق أحدنا ؛ أرسلوا في طلب ذلك الراعي !..

الجوقة : لينطلق أحدنا ؛ كالريح إلى البرية ، في طلب الراعي !..

( يجرى بعض الحاضرين من الشعب ، إلى الحارج ) .

جو كاستا: ما الذي تريد أن تعلم منه يا « أوديب ، ؟ . .

أوديب : هذا الراعى هو أملى الوحيد !.. أرجو أن أسمع منه

قولاً ، يخالف ما تفوهت أنت به !..

جوكاستا: يخالفه في أي موضع ؟!..

أوديب : لقد قلت إن القاتل جماعة من اللصوص .. وإنه هو الذى ذكر لك ذلك .. لابدلى من سماع شهادته ؛ ليجلو هذا الأمر المهم : أكان القاتل جماعة حقا ، أم كان فردا واحداً ؟!.. على هذه الشهادة يتوقف الحكم ويتقرر المصير !..

جوكاستا: مصير من ؟.. مصير من يا ١ أو ديب ١ ؟.

أوديب : مصيرى ! . . هناك شيء أخفيته عسنك يسا

﴿ جُوكَاسِتًا ﴾ .. كما أخفيت أنت عنى خبر هــذه

الظروف التي مات فيها ﴿ لايوس ﴾ !..

جوكاستا : إنى لم أخف عنك شيئا ... تلك تفصيلات ما كانت ( الملك أوديب ) تخطر على البال إلا أن يدعونا إلى ذكرها داع. ، أو يدفعنا إلى تقليبها دافع ، وما هي بعد بالموضوع الذي يجمل بي أن أحادثك فيه بلا ضرورة !...

أوديب : أنا أيضا ما تعمدت إخفاء شيء !... ولكنها حادثة عبرت ، ما علقت عليها أهمية في حينها ، وما ألقيت إليهاً بالا ؛ لأني ما عرفت شخص من قابلت ...

جوكاستا : من قابلت يا ﴿ أُوديب ﴾ ؟

أوديب : رجل ف مركبة ... يحرسها نحو خمسة رجال ... اعترضوني في أرض و فوكيس ، ... في مفترق الطرق بين و دوليا ، و و دلف ، ... فنشب بيننا خلاف فيمن يمر أولا ... و تطور الخلاف إلى شجار ... و دفعتنى حماسة الشباب يومئذ و فورته ؛ إلى العنف ، فرفعت هراوتي في وجه الرجال واشتبكنا في معركة ... ظهرت فيها عليهم ، ولكن ضربة من هراوتي ، فيما يبدو ، طاشت فأصابت رأس من كان في المركبة ... و انطلقت أنا بعدئذ في سبيلي حتى دنوت من أسوار و طيبة ، ولقيت الوحش ... و كان من أمرى ما تعلمون ؟... فإذا كان ذلك الرجل صاحب المركبة هو ملككم فإذا كان ذلك الرجل صاحب المركبة هو ملككم و لايوس ، ... فأنا إذن ضاربه و قاتله !...

جوكاستا: إلهي أ... إلهي أ...

أوديب : ولكنى كنت بمفردى ... وأنتم تقولون : إن قاتسل « لايوس » جماعة من اللصوص ... لا بد من إيضاح هذا الأمر ... قبل أن أصدر في نفسى حكما !..

الجوقة : ( تلتفت ) ها هو ذا الراعى ، قد جاءوا به !... ( يدخل بعض الناس ممن ذهبوا فى طلب الراعى ، وهم يقودون شيخاً هرماً )

أحد الناس : ماكدنا نخطؤ قليلا ، حتى صادفناه مقبلا ؛ فقد بلغه ... فيما قال ــ خبر المحنة ، فجاء يصلى مع أهل و طيبة ، ، ويضرع معنا إلى السماء ؛ كمى تذهب عن أرضنا هذا الوباء !...

الجوقة : ياله من شيخ هرم !!...

أوديب : ادن منى أيها الرجل !... وأجب عما أطرحه عليك من أسئلة !.. أكنت في خدمة الملك ( لايوس ) ؟..

الراعى : نعم !.. وفي بيته ولدت ، ونشأت !..

أوديب : وماذا كَأَنْ عملك لَديه ؟..

الراعى ; أرعني ماشيته !..

أوديب : أتذكر كيف قتل ( لايوس ) ؟...

الراعي : ذاك حادث قديم !.. وقد ضعفت مني الذاكرة !.

ووهن الذهن !..

أوديب : تذكر !.. تذكر !.. من قتل ا لايوس ا ؟..

الراعى: قتله فيما أذكر فتى قوى جلد !..

أوديب: كيف ؟..

أو ديب

الراعى : زحم مركبة الملك عند مفترق الطرق ، بين د دلف ، و دوليا ، ... وقام شجار بينه وبين الحراس من الحاشية ، فتغلب عليهم ، وقتلهم ، وأصابت ضربة منه رأس الملك فأصمته ومات !... وهربت أنا بجلدى من المعركة .. و لم ينج غيرى !.

أوديب: أما كانوا جماعة هم الذين اعتدوا على الملك ؟..

الراعى : كلايا مولاى !.. كان رجلا فردا ...

: لقد انجلى الآن كل شيء لى ولكم ، وانحسر النقاب عن وجه القاتل .. صدقت يا « كريون » !... وصدق الوحى الذي جئت به من « معبد دلف » !... ألتمس منك المغفرة ! ومن كبير الكهنة ؛ فقد أثمت بسوء ظنى فيكما ، وبتوجيهي إليكما ذلك الاتهام الباطل !.. قاتل « لايوس » بين أيديكم !.. أيها الناس ! لن أحاول دفاعا عنه ، فاحكموا فيه بما ترون ... وأنزلوا به ما يستحقه من عقاب !...

جوكاستا : « أوديب » ا... « أوديب » ا... لا تسرف هكذا ، في اتهام نفسك ا... فأنت لم تتعمد القتل ... و لم تكن تعرف من المقتول ؟!...

أوديب : لا تدافعي عنى يا ﴿ جوكاستا ﴾ [.. فأنت بضعمة منى .. وما يحسن بنا أن نقيم من أنفسنا ، مدافعاً عما اجترحنا من ذنوب [..

جوكاستا: ما دمت تأبى على وعلى نفسك هذا الحق ... فها هنا « ترسياس » ، يتولى عنك الكلام !..

ترسياس : إذا احتجت إلى يا ( أوديب ) فأنا منك غير بعيد !..

أوديب : كلا ! . . بل ابق في مكانك يا « ترسياس » ! . . ولا تتدخل! . . امرى بين! . لقد ارتكبت جريمة ونسيتها . . . ولكن السماء لم تنسها . . إنها تريد الآن الثمن ! . . و و تطالب بالجزاء ! . . . و مهما يشك « العقل » في حقيقة الصلة ، بين تلك الجريمة ، و هذا الوباء ؛ \_ فا الشرف ، لا يشك في حقيقة الواجب ، الملقى على كتفى ! . . . و اجبى الآن هو أن أتخلى عن عرش رجل ،

جوكاستا: مات بيدك ؛ على كره منائب إ... ما أحسب السماء تطالبك فيه ، بهذا الثمن الفادح !...

مات بيدي !...

أوديب : (كالخاطب نفسه) إن السماء لا تظلم أبدا ؛ لأنها ميزان لا يعرف الحلل ، ولا الميل ، ولا الانحراف ولا الهوى !... وما نرأه منها جورا ، ــ ليس إلا عجزنا عن رؤية ما توارى في الضمائر ، ولهونا عن تذكر ما علينا من حساب !... إنها تضيف إلى الذنب الظاهر وزر الذنب الخفى !... لقد كذبت على الشعب !.. لقد خدعت الشعب !...

ترسیاس: (صائحا مقاطعاً) کفی ا.. کفی ا..

( يظهر عندئذ شيخ أحنى ظهره الهرم )

الشيخ : ( صائحا ) أيها الناس !...

الجوقة : ( تلتفت ) من هذا الشيخ الصاعد من البرية ؟ أ..

الشيخ : دلوني على قصر ( أوديب ) !...

الجوقة : هذا هو قصره أمامك !... من أنت أيها الغريب ؟.. وماذا تريد ؟..

أوديب : هَا أَنْذَا أَيُّهَا الرجل !.. اقترب !.. ما خبرك ؟...

الشيخ : خبر سار ا. - وإن كان فيه ما قد يثير فيك بعض الشجن !..

أوديب. : تكلم أيها الرسول !.. وأخبرنا بما تحمل إلينا من نبإ !...

الرسول : أهل « كورنت » يهدون إليك التحية ، ويسألونك أن تكون عليهم ملكا ...

الجوقة : ملكا ا... على أهل إكورنت ، ؟!

جوكاستا : يا للسماء ا... التي تقطع وتصل ا... أرأيت كيف تظلم نفسك يا ( أوديب ) !... لقد أردت التخلي عن عرش ( طيبة ) ... فها هو ذا عرش يأتيك من السماء ا...

أوديب : ( للرسول ) وأين ذهب ملككم 1 بوليب » ؟...

الشيخ : مات وثوى في التراب !...

أوديب : « بوليب » مات ؟... كيف ؟... أبمرض مات ، أم بحادث عرض ؟...

الشيخ : بمرض الشيخوخة !...

أوديب : لن أنسى أبداً أنه كان لى ، فى مكان الأب الرحيم !... وماذا جرى للملكة ( ميروب ) ؟...

الشيخ : لقد أقعدها الكبر !... وهى فى طريقها إلى اللحـــاق ...

أوديب : لقد أحبتني هي الأخرى ؛ كالوكانت لي أما ... يا لهما من بارين كريمين !... إني لأذكر فجيعتهما ، بـوم أخبرتهما بكشفى حقيقة الصلة ، التى تربطنى بهما .. وأنى لست سوى طفل لقيط تبنياه .. لقد حاولا جاهدين أن ينتزعا من رأسى هذه الحقيقة !... ولكنى أبيت أن أقبل حنانهما ؛ كا تقبل الصدقة !... أرجو أن يكونا قد نسيانى ، بعد فرارى من « كورنت » ، وأن تكون الأيام قد شغلتهما عنى !...

الشيخ : كلا !... لم ينسياك !... ولقد أرسلا خلفك ، \_ ف ذلك الحين ، من يبحث عنك ، ولكنك اختفيت ... لقد مات ( بوليب ) وهو يذكر اسمك ... ويوصينى أن أجدٌ في البحث عنك ، وأن أعرض عليك من بعده الملك !...

أوديب : وكيف عرفت أنت مكانى ؟...

الشيخ : خطر لى ، آخر الآمر ، أن أبحث عنك فى مسقط رأسك !.. فسرت قدما إلى ( طيبة ) فلما دنوت من أسوارها ، علمت أنك أنت اليوم ملكها !...

أوديب : ومن قال : إن ﴿ طيبة ﴾ هي مسقط رأسي ؟!...

الشيخ : إنى أعرف ذلك ؛ لأنى أنا الذى التقطتك ، وأنت طفل ، وسلمتك إلى « بوليب » !!...

أوديب : أنت ؟ إ . . . التقطتني ؟ ا أيها الشيخ ؟ ! . . .

الشيخ : في جبل ذي شجر ... بالقرب من « سيتايرون ، !...

أوديب : وماذا كنت تصنع هناك ؟...

الشيخ : كنت أرعى الماشية !...

أوديب : وكيف وجدتني ؟...

الشيخ : تلك الندوب التي في قدميك تخبرك !...

أوديب : حقاً !!... تلك ندوب قديمة ، نشأت عليها ، وما أخبرني أحد قط بشيء عن أمرها ، وسرها ، ومنشئها !...

الشيخ : إنها من قيد !... لقد كنت مقيداً من رسغيك !... وأنا الذي فكّ قيدك !... لهذا سميت ه أو ديب ، أى مورم القدمين !...

أوديب : يا للسماء !... ومن ذا الذي كان قد فعل في ذلك ؟!... أهي أمي التي ولدتني ، أم أبي الذي لفظني ؟!...

الشيخ : لست أدرى من ذلك شيئا ... سل ذلك الذى سلمك إلى 1...

أوديب : سلمنى إليك ؟!... أو لست أنت إذن الذي عثر لي الله على الله الله على الله الله على الله على الله الله على الله عل

الشيخ: بلراع آخر!... هو الذي عهد بك إلى ، ووضعك في يدى ... على تلك الصورة!...

أوديب أن تراع آخر ؟... من هو ؟! ... أتستطيع أن تخبرنا من كان ذلك الراعى ؟!...

الشيخ أذكر أنه قال لى فى ذلك اليـوم : إنـه مـن رجــال و لايوس و ...

أوديب : و لايوس ، ؟ [ ... ملك و طيبة ، السالف ؟ [ ...

الشيخ : أجل ... الملك ( لايوس ) ... لقد قال لى ذلك الراعى إنه من خدامه ...

أوديب : خدامه كثيرون من غير ريب ... أوّ لم يزل حياً ، ذلك الحادم الذي تعنيه ؟... أفي إمكاني أن أراه وأسأله ، وأعلم منه ؟...

الشيخ : هذا أمر يجيبك عنه أهل ( طيبة ) !...

أوديب ، : أيها الناس ! . . . خبرونى ! . . . ألم يسمع أحدكم شيئاً عن أديب ألم الخادم الذى نتحدث عنه ! . . أما من واحد منكم ، رآه في المدينة ، أن في المروج ؟ . . . فليتكلم منكم من يجلم ! . . لا تلزموا الصمت ! . . ها نحن الآن أولاء ، قد وصلنا إلى مفتاح السر . . . سر مولدى ! . . . سر حقيقتى ! . . . الذى طالما نقبت عنه ، وجريت خلفه ! . . .

الجوقة : سل الملكة ( جوكاستا ) ... فربما كان لديها علم بأمر

ذلك الخادم ، في بيت ﴿ لايوس ﴾ ؟!...

أوديب : زوجتى العزيـزة !... ألا تعلـمين شيئـا عــن ذلك الحادم ؟...

جوكاستا : (شاحبة الوجه) أى خادم تتحدثون عنه ؟... لست أعلم شيئا .. ولا ينبغى أن نعلم .. إنك يا زوجى كثير الإصغاء إلى كل ما يقال .. دع هذا الأمر ، وأغلق هذا الباب ؛ فلن تظفر من ورائه بطائل !...

أوديب : عجبايا « جوكاستا » !.. كيف أغلق هذا الباب ، وقد بدأ يتفتح عن السر الذي أتوق إلى معرفته ؟!..

جوكاستا : لا .. لا يا لا أوديب ؛ إ.. لا تحفر كل هذا الحفر يختا عن سر ... إنما أنت تحفر الآن قبر سعادتك !. أتوسل إليك أن تكف .. إنى خائفة .. إن لعنة أبدية تتجمع لتنجقض على رءوسنا ... بحق السماء كف يا .. أوذيب ؛ ؟!...

أوديب : لا تخاف !.. لقد قلت لي يوما : إنك لا تحفلين بحقيقة مولدى !.. فلأكن ولمبرت من صلب عبد ، من عبيدك الأرقاء ... فهل هذه يخيفلك ؟.. أو يورثك من الخجل ما يذل نفسك أو يسحق كبرياءك ؟.. سأمضى في بحثى عن حقيقتى ... تلك رغبة أقوى منى ... ولا يستطيع

أحد أن يحول بينى وبين رغبتى ، فى أن أعرف من أنا .. ومن أكون ؟!..

الجوقة: امض فى طريـقك، أيها الملك العـظيم!.. واكشف الستار عن مولدك!.. فمهما يكن أصلك ومنبتك؛ فنحن بك فخورون!..

أوديب : لا أريد أن أعيش في ضباب ... حتى ولو كان له الملك ثمنا ... لقد تركت لا كورنت ، وعرشها بحثا عن الحقيقة .. والآن وقد كدت أضع يدى على مفتاحها — أحجم ، وأتراجع ، وأكف ؟!. لن يكون ذلك أبدا !... لن يكون ذلك أبدا !!.

الجوقة : ( تلتفت إلى الحلف ) ما لهذا الراعى خلف الصفوف ، يتسلل كمن يريد الهرب ؟!..

أوديب : أى راع ؟!..

الجوقة : ذلك الذي كان في حاشية ( لايوس ) !..

أوديب : أمسكوا به وأحضروه !.. لا بد أنه يعلم شيئا .. ( يدفع بعض الناس الراعبي إلى حيث يقف

( أوديب ) .... )

الجوقة : لماذا تهرب أيها الراعي ؟..

الراعى : لم أهرب .. ولكنى ما رأيت موجبا لبقائي !..

أوديب: ما انصرافك هكذا إلا لعلة ... سنعرفها الآن ... رعا كنت تعرف من نطلب ...

الراعى: لست أعرف أحداً ... ولا شيعا ...

أوديب : اقتربوا به أولا من رسول ( كورنت ، ... وأنت أيها الرسول ، تفرس في وجهه جيداً ... فربما أدى ذلك إلى أمر ... ( يدفع بالراعي إلى جوار الشيخ )

الجوقة : ( تنظر إلى الرجلين ) شيخان هرمان لكأنهما في عمر واحد !...

الشيخ : ( صائحا بعد أن يحدق في الراعي ) هو بعينه ... هو بعينة ا...

أوديب: من ٢٠٠٠ من ٩٠٠٠

الشيخ: الراعى الذي سلمني الطفل!..

أوديب : أسمعت أيها الراعي ؟...

الراعي : لست أفهم شيئا مما يقول هذا الشيخ ...

أوديب : أما سبق لك أن لقيت هذا الشيخ في بقعة من البقاع ١٠١٠.

الراعى : لست أذكر ا ...

أوديب : وكيف استطاع هو أن يذكر ؟..

الشيخ : دعنى يا ( أوديب ) أشحذ ذاكرته .. ما إخاله ينسى تلك الأيام التي كنا نعمل فيها متجاورين ، في منطقة

« سیتایرون » .. کان هو یرعی قطیعین .. و کنت أنا أرعی قطیعاً واحداً ، ولقند تعاقبت علینا ثلاثه فصول .. من الربیع إلى الخریف .. حتی إذا أقبسل الشتاء ، سقت قطیعی ، عائداً إلى « کورنت » ... وساق هو قطیعیه ، راجعاً إلى « طیبة » أما کنا نفعل ذلك أیها الراعی ؟!..

الراعى : هذا حقاً ما كنا نفعل .. ولكن مضت على ذلك سنون كثيرة ..

الشيخ : أجل !... مضت سنون كثيرة ... ولكن ذلك لا يمنع من تذكر ذلك الطفل الرضيع ، الذى وضعت بين ذراعى ذات يوم ، وتوسلت إلى أن أربيه ؛ كما لو كان أبنى ا...

الراعي : ( مرتجفدً ) ماذا تعنى ؟ ... وماذا تبغى منى أن أقول ؟ ...

الشيخ : ما أبغى منك إلا أن تنظر أمامك ، أيها الصديق القديم ... ها هو ذا طفلك الرضيع !...

( يشير له إلى ( أوديب ، .... )

جوكاستا: (تلفظ بغير وعى همسة كالحشرجة) كفى ا... كفى ا... (تهم مندفعة نحو القصر ... ولكــن

## و أوديب ويمنعها )

أوديب : ( صالحا ) أين تذهبين يا ( جوكاستا ، ١٩...

جوكاستا : أيها الإله ا... رحماك ا...

أوديب : مكانك لحظة !.. لتسمعي بأذنيك ، حقيقة منبتي !..

جوكاستا: لا أستطيع البقاء لحظة أخرى ... لا أستطيع ... لا أستطيع ...

أوديب : لا تستطيعين أن تتحملي حمرة الخجل ، تصبغ وجهك ، وأنت تسمعين أمام كل هذا الملإ ، من أي بطن وضيع

خِرج زوجك ... إنى ما أرغمتك قبل الآن على شيء قط ... ولكنى أزغمك ، الآن إرغاما على البقاء في

مكانك ؛ لتعرف عنى ما سيعرف الساعة هذا الشعب

المحتشد !... حتى وإن كان فى ذلك إذلال لجلالك

الملكى ، وجرح لعزة أسرتك العريقة ....

الجوقة : ابقى معنا أيتها الملكة !... واسمعى ما نسمع ... ولن يضيرك شيء ... فإن ( أوديب ) قينا ، ملك ببطولته لا

بأسرته ا...

أوديب : أصغى يا ﴿ خِوكَاسَتَا ﴾ إلى خَكْمَةُ الشَّعْبُ ورغبته !...

جو كاستا : ( تخفى وجهها بغلالتها ) رحماك أيتها السماء !...

أوديب : (للراعي) والآن أيها الراعي !... صارحنا بجواب

مستقيم ... ليس فيه التواء ... عن حقيقة ذلك الطفل ، الذي سلمته إلى صاحبك هذا !...

الراعی : صاحبی هذا یا مولای ، لا یدری ما یقول ... إنه ولا ریب مخطئ ...

أوديب : حذار أيها الراعى ... إذا أبيت أن تجيب بالحسنى ، فإنا نعرف كيف نرغمك على الكلام ...

الراعي: ترفق يا مولاي برجل هرم مثلي ا...

أوديب : إذا أردت الرفق بك فتكلم !...

الراعى : ماذا تريدون أن تعلموا أكثر مما علمتم ؟...

أوديب : ذلك الطفل الذي تحدث عنه صاحبك هذا ، أهو أنت الذي سلمته إليه ؟!...

الراعى : أجل يا مولاى ... أنا ... وإنى لأتمنى لو كنت مت فى ذلك اليوم !...

أوديب : إنى مذيقك الموت اليوم ، إذا امتنعت عـن الإفضاء بالحقيقة !...

الراعى : الويل لى ا... إن في هـذه الحقيقـة موتــاً لى ، وأى موت ا...

أوديب : أما زلت تنوى أن تتهرب وتروغ ؟ !...

الراعى : لم يبق إلى ذلك سبيل ا... أوَ لم أعترف بأنى أعطيته

الطفل ؟... ماذا يراد بعدئذ مني ؟...

أوديب : من أين جئت بذلك الطفل ؟... من بيتك ، أو من بيت آخر ؟...

الراعى : ليس من بيتى ... بل ... من بيت آخر !...

أوديب : من أى بيت ؟...

الراعى : ويلاه ا... ويلاه ا... أستحلفك بالسماء يا مولاى ... أن تكف عن سؤالي !...

أوديب : أجب ... أجب إذا أمسكت الآن عن الإجابة ، فإنى منزل بك كل عذاب ، وملق بك في شر ممات !... تكلم !...

الراعى : كان ذلك الطفل من بيت ... الأيوس ال

أوديب : أكان ابن عبد من عبيده ٩.. تكلم ١..

الراعى : ألا يمكن أن تعفيني من القول ؟!.. مولاى .. رفقاً بي !..

أوديب : يجب أن تتكلم ... ويجب أن أسمع .. وإلا حطمت رأسك الأبيض !.. بلا رحمة ... وسحقت جسمك الواهن !..

الراعى : كان الطفل .. ابنه هو ..

أوديب: ابن من ؟..

( الملك أوديب )

الراعي : ابن .. الايوس ، ا..

أوديب: ابن الملك لا لايوس ١٩٠٠.

الراعى: نعم ا...

( يحدث هرج بين الشعب .. ويكاد و أوديب ، ينهار ، ولكنه يتماسك )

أوديب : ما تقول فظيع أيها الرجل ... فظيع ما تقول 1... لا يكاد عقلي يصدق ... حذار أيها الرجل أن تكون في قولك كاذبا أو واهما ... لقد فهمت الآن العلية في هروبك مني ... ما أنت في واقع الأمر إلا منبع الخبر 1... منك أنت \_ ولا ريب \_ عرف كهان المعبد 1... فما من سر يدفن في الصدر سبعة عشر عاما ، دون أن تنتشر له في المواء رائحة -1... أنت إذن مصدر الوحي في و دلف ، 1... حذار أن تكون مفترياً علي بالزور ، أو موحياً بالإفك 1...

الراعى : بل هى الحقيقة ... وفى مقدورك أن تسأل الملكة و جوكاستا ، ... فقد كان كل شيء فى حضورها وبعلمها ... لقد دفعوا إلى بالطفل لأهلكه ... ولكن قلبى لم يجرؤ على إهلاكه ... فسلمته إلى همذا الرجل ... ليذهب إلى بلاده ، ويتخذه ولمداً ...

فأخذه ، وأنقذ بذلك حياته 1...

أوديب: أكان طفلا حملته الملكة ( جوكاستا ) ؟...

الراعى : أجل يا مولاى .. وقد قيل يومئذ إن هلاكه ضرورى لنبوءة مشئومة لحقت به ... هي أن هذا الابن سوف يقتل أباه !...

أوديب : (صائحاً) و لايوس ، ا... و جوكاستا ، ا.. يا السماء ا.. يا للسماء ا.. انقشع الضباب من حولى .. فرأيت الحقيقة ... ما أبشع وجه الحقيقة ا... يا لها من لعنة ا... لم يسبق أن صب نظيرها على بشرا .. و ترسياس ، ا.. و ترسياس ، ا ولكنك جامد كتمثال .. لقد شعرت بطيف الكارثة .. وانقبض لها صدرى ... قبل أن تنقض ... ولكنى ما تصورتها قط بهذه الفظاعة ا... كذلك انقبضت لها أنت يا و جوكاستا ، .. و جوكاستا ، ا..

( ﴿ جُوكَاسِتًا ﴾ وكأنها كانت طول الوقت ماثلة ، بـــغير رشد .. تسقــط على الأرض ، فاقــــدة الصواب ... )

الجوقة : ( في صياح ) أسرعوا إلى الملكة !... الملكسة ... الملكسة وقر الكارثة !.. أنجدوها ..

أسعفوها . أدخلوها القصر ا..

( يجتمع الناس حول جسم الملكة .. يحملونها برفق ، يعماونهم و أوديب ، وقد أذهلت الفجيعة .. ويدخلون بها القصر .. تاركين و ترسيساس ، في موضعه ......)

ترسياس: اذهب بى أيها الغلام بعيداً عن هذا المكان! فقد راق للسماء أن تتخذه ملعباً!.. نعم!.. إن الإله يلهو وينشىء فناً ... ويصنع قصة .. قصة على أساس فكرتى ... هى بالنسبة إلى الوديب او اجوكاستا مأساة .. وبالنسبة إلى أنا ملهاة!. عليكما إذن يا صاحبى هذا القصر أن تذرفا العبرات .. وعلى أنا أن أرسل الضحكات!..

( يضحك كالمجنون ..... )

## الفصل الثالث

## المنظر الأول

( فى القصر ... و جوكاستا ، فى حجرتها ... ملقاة على فراشها .. ومن حولها و أوديب ، وأولادهما جزعين )

أوديب : ( هامساً ) ابتعدوا عنها قليلا ، يـا أطفــــالى ... ولا تراعوا ... إنها نائمة ...

أنتجونه: أهدابها تتحرك يا أبتاه ا...

أوديب : نعم ... إنها تتنبه ... إياكم أن تظهروا لها الجزع ... إنما هو مرض عارض ... لا يلبث أن يزول !...

( ؛ جو كاستا ؛ تتنهد ، وتفتح عينيها )

جوكاستا : أين أنا ؟... أنتم هنا يا أولادى ؟... هذا أنت يا ... ( أوديب ) !... ويلى ا.... ويلى ا...

أوديب : تجلدي يا ( جو كاستا ) !...

جوكاستا : ألم أزل على قيد الحياة بعد ؟ ا... أما ابتلعتني الأرض ؟ ا

أما طواني الفناء 1؟...

أوديب : ( بصوت منخفض ) كفي عن هذا الكلام في حضرة أولادنا !...

جوكاستا: أولادنا ... أولادنا ... يالبشاعة ما تقول !...

أنتجونه: ( مرتاعة ) أماه !...

أوديب : اذهبي يا ( أنتجونه ) مع إخوتك ... لا تزعجوا أمكم الآن ... ( يخرجهم برفق من المكان )

جوكاستا : ( كالمخاطبة لنفسها ) أولادنا !... أولادنا !...

أوديب : ( يعود إليها ) ( جوكاستا ) !... أيتها العزيزة !... رفقا بنفسك وبي !...

جوكاستا : أولادنا !... من أى بطن خرجوا ... كلهم ... وأنت معهم يا ... و أوديب و ا... بطن واحد ... حملهم وحملك !... لن تقول بعد اليوم إنهم أولادك !.. بل هم أيضا إخوتك .. ولن تقول إنى زوجك بعد اليوم .. فأنا أيضاً لك في عين الوقت .. أنا أيضا لك .. ماذا ؟.. ماذا أقول ؟!...

أوديب : لا تقولي شيئا يا ( جو كاستا ) ا...

جوكاستا: أعرفت الدنيا من قبل إثما كهذا الإثم ؟! ألطخ وجه الأرض دنس، مثل هذا الدنس ؟!... أنزلت على رأس

بشر لعنة مثل هذه اللعنة ؟... ومع ذلك لم أزل حية ... حية أتنفس ... وأتكلم ... وأبصر أولادى ... أولادى جميعهم 1..

( تبكى وتمزق شعرها .... )

أوديب : رفقاً بنفسك وبي ا...

أوديب : لن تموتى يا ﴿ جوكاستا ﴾ ١. سأذود عنك ؟ كوحش أصابه سعار .. سأقف فى وجه كل من ينال مـنك شعرة .. سأصمد معك لصواعق السماء .. وضربات القدر .. ولعنات البشر .. لن تموتى ١٠. لن تموتى ١٠.

جوكاستا: وما قيمة الحياة الآن. يا ﴿ أُوديب ﴾ ا.. ما قيمة َ حياتنا !.. عدونا الآن ، ليسوا في السماء ، ولا في الأرض !.. عدونا داخل أنفسنا .. عدونا هو تـلك الحقيقة المدفونة ، التي حفرت أنت عليها بيديك ، وكشفت عنها ولا سبيل إلى الخلاص منها .. إلا بالقضاء على أنفسنا ، يجب أن أموت إذا أردت أن أخنى في أعماق ذلك الصوت البشع للحقيقة البشعة 1..

أوديب : لن تموتى .. سأقضى على كل عدو لك .. حتى وإن كان داخل نفسك ا...

جوكاستا : كلايا ( أوديب ) ا... لا تفعل ا... إنك بذلك تمد ف عذابى ولا تريحنى ... لقد قضى الأمر وحلت علينا اللعنة من الإله ومن الناس !... أينما سرنا ... تبعتنا الأنظار ؛ كأنها حجارة ترجمنا !...

أوديب : تشجعي يا ( جوكاستا ) مثل ما أتشجع .. وتجلدى مثل ما أتجلد .. واحتملي كل شيء لمواجهة الواقع 1.

جوكاستا: أي واقع نستطيع أن نواجهه بعد اليوم ! . . .

أوديب : كياننا الواحد ... أسرتنا المتحدة ... قلوبنا المتحابة .. نفوسنا التي تعمرها المودة ، وتدعمها الرحمة !.. من في مقدوره أن يهدم كل هذا البنيان ؟!.. وأى قـوة في إمكانها أن تدك هذا البرج المشيد ، من حب وعطف وحنان !..

جو كاستا: « أو ديب » إ ... يا ... لست أدرى كيف أناديك ؟ إ .. أو ديب : ناديني بأي وصف شئت ا.. فأنت ١ جو كاستا ١ التي أحبها .. ولن يغير شيء ما بقلبي ... فلأكن زوجك أو ابنك .. فما تستطيع الأسماء ولا الصفات أن تبدل ما رسخ في القلوب من العطف والود!.. ولتكسن « أنتجونه » وإخوتها أولاداً لي أو أشقاء فما يستطيع وضع من هذه الأوضاع أن يغير في نفسي ما أكنه لمم من الحنان والحب !... أعترف لك يا ( جوكاستا ؛ أني تلقيت الضربة ؛ وكدت بها أنوء ... ولكنها ما استطاعت قط أن تجعلني أبدل شعوري نحوك لحظة واحدة 1... فأنت هي ﴿ جوكاستا ﴾ دائما ... ومهما أسمع من أنك لي أم أو أخت ... فلن يغير هذا من الواقع شيئا ... و هو أنك عندى دائما : ( جو كاستا ، ا ... جو كاستا: (أو ديب) إيا من أعزه أكثر من نفسي !... لا تحاول أن تخفف عنى وطأة المصيبة .... إن الواقع هـو كما وصفت .. ولكن الحقيقة يا ( أوديب ) !... ماذا نفعل بصوت الحقيقة الصارخ ١٩...

: الحقيقة ؟!... إني ما خفت يوماً من وجهها ... ولا

آو دیب

ارتعت من صوتها !...

جوكاستا: (كالخاطبة لنفسها) لطالما حذرتك من ذلك ا... وأشفقت عليك منها ... أنت الذى قضيت خير أيامك تجرى خلفها ... من بلد إلى بلد ... لتمسك بنقابها ... حتى التفتت إليك ، آخر الأمر .. وكشفت لك قليلا عن وجهها المروع ، وصرخت بصوتها للك قليلا عن وجهها المروع ، وصرخت بصوتها المدوى ... فهدمت صرح سعادتنا ... وصيرتنا إلى ما ترى ... حطام من أسرة ، لا تعرف لها وضعاً بين البشر !...

أوديب : كان ينبغي لي يا ﴿ جُوكَاسِتًا ﴾ أن أعرف الحقيقة !...

جوكاستًا: لقد عرفتها ... فهل استرحت ؟!

أوديب : حقاً ... ليتنى ما عرفتها .. وهل كنت أتخيل أنها بهذا الهول ؟... وهل كان يخطر لى أنها شيء ، قد يقضى على هنائى ؟!... الآن فقط أدركت ... بعد أن انتقمت منى ... لأنى عبثت بنقابها !...

جوكاستا: انتقمت منا جميعا يا ﴿ أُوديب ﴾ !... انتقاماً لا قيام لنا من بعده !...

أوديب : لا تقولي ذلك يا ( جوكاستا ) في وسعنا أن نقوم انهضي

معى ... ولنضع أصابعنا فى آذاننا .. ولنعش فى الواقع ... فى الحياة التى تنبض بها قلوبنا الفياضة بالمحبة والرحمة 1...

جوكاستا : لا أستطيع يا • أوديب • ا... لا أستطيع البقاء معك ا... إن حبك لأسرتك قد أعماك .. إنك لا ترى الناس ، وما هم قائلون .. لو استأنفنا هذه الحياة الشاذة بعد اليوم ... لم أعد أصلح للبقاء .. أيها العزيز .. ليس هنالك من مخرج إلا .. ذهابي ا..

أوديب : لن تذهبي !.. سأرغمك على الحياة .. سأحسرسك الليل والنهار .. لن أسمح لشيء أن يحطم سعادتنا .. ويقوض أسرتنا .. سأترك الملك والقصر .. ونرحل معا بصغارنا عن هذه البلاد ...

جوكاستا: نرحل معا ا... كلا ... بل أرحل أنا وحدى ...

أوديب : ( جو كاستا ) ! حذار أن تقدمي على أمر يلقى في قلبى اليأس !.. أنت تعرفين أنى لا أستطيع لك فراقا ... تجلدى وانهضى معى نواجه الحياة ... ثقى أنه ما دامت لنا قلوب ، فنحن صالحون للبقاء !!...

جوكاستا: لم نعد نصلح للبقاء معا !...

أوديب : ما هي تلك القوة التي تحول بيني وبينك ؟!...

جوكاستا: لا تستطيع أنت تحطيمها يا ( أوديب ) ... مهما تكن لك تلك البطولة التي قضت على ( أبي الحول ) !..

أوديب : (كالمخاطب نفسه) يا له من مصير !... إنى بطل لأنى قتلت وحشا ... زعموا أن له أجنحة !.. وإنى مجرم لأنى قتلت رجلا .. أثبتوا أنه أبى ، الذى جئت من صلبه !.. وما أنا بالبطل ، ولا بالمجرم !.. ولكنى فرد من الأفراد .. ألقت عليه الناس أوهامها . وألقت عليه السماء أقدارها .. فهل ينبغى لى أن أختنق ، تحت وقرد هذه الأردية التي ألقيت عليّ ؟!..

هذا قلبی ما زال ینبض .. إنی حی .. إنی أرید أن أعیش ، أرید أن أعیش یا ﴿ جو كاستا ﴾ .. وأن تعیشی معی .. ما هذه الهوة التی تفصلنا الآن !.. ما هذا العدو الخفی و الخصم المستتز ، الذی یقوم بیننا كعملاق ؟!.. الحقیقة !.. لو أنها الحقیقة !.. لو أنها كانت أسداً ضاریا ، حاد المخلب و الناب ؛ لقتلته ، و ألقیت به بعیدا عن طریقنا .. و لكنها شیء لا یو جد .. و ألا فى أذهاننا .. إنها و هم !.. إنها شبح . إن ضربتی

لا تنفذ فى أحشائها .. ويدى لا تنال من كيانها ... وحش مجنح حقا !!... رابض فى الهواء ... لا نصل إليه بسلاحنا .. ويقتل سعادتنا بألغازه !.

و جوكاستا ، ا أنت ترتعدين من طيف يا و جوكاستا ، ا. إن الواقع الذي نعيش الآن فيه ، يجب أن يبقى .. ويجب ألا نسمح لشيء لا نراه أن يبدمه .. دعك من حقيقة ما سمعنا أيتها العزيزة ا.. أصغى إلى نبضات قلبك الساعة .. ماذا هي قائلة لك ؟.. أهي تقول لك : إن شيئا قد تغير ؟.. هل حبك لصغارك قد تغير ؟. هل حبك له أوديب ، قد تغير ؟.. هل حبك .. تغير ؟..

جوكاستا: لا ... ولن يتغير أبدا هذا الحب ... أبدا ... أبدا ... ولكن ...

أوديب : ما هذه الدموع في عينيك !. قولى إنك تريدين الحياة من أجلنا !..

جوكاستا: ﴿ أُوديب ﴾ ا...

أوديب : لماذا تنظرين إلى مكذا ... كا لو كنت طفلك !..

جوكاستا : ﴿ أُوديب ﴾ ا

أوديب : ماذا بك يا و جوكاستا و العزيزة ؟!.. إنك ترثين لل !.. تشبثى بهنائنا الضائع يملؤك بالأسى ... أقرأ في وجهك ألما وعذابا .. تألمى قليلا ... بل أمعنسى في الألم .. فإن أعظم القوى تضافرت على هدم هذه الأسرة السعيدة ! كل القوى !!.. تفكير الإنسان المتمرد ، وتدبير الإله الساخر ، وتقاليد الناس ، وأوهام البشر !...

كل شيء تحالف على شقائنا .. حتى عقلى الذى لبث الأعوام يبحث عن حتفى ... إلى أن أخرج لنا ذلك الشبح ، الذى استوى فى الفضاء ، يعصف بحياتنا الباسمة ، ويزلزل واقعنا الجميل ، ويمنعنا من التلاقى فى عش نسجناه ، من ريش تآلفنا الطويل !...

\* جوكاستا \* فلنتأ لم من لطمة الكارثة التي نزلت بنا .. وانقبضت لها نفسانا معا عند دنوها ... ألا تذكرين ؟... ولكن إيانا أن نستسلم للنازلة !. كل شيء يمضى .. ما دمنا نذود عن بيتنا !.. إن حرارة القلوب تذيب كل الذنوب !.. حتى ذنوب العقل وأخطائه !...

إنى مؤمن بطهر قلبى وقلبك ؛ لأنا لم نرتكب إثما عامدين .. و لم نرد كل هذا الشر ، الذى تحملنا تبعته ... فليس لأحد علينا سبيل .. وليس لقوة أن نطلب إلينا ثمناً باهظاً ، لجرائم لم نسع إلى ارتكابها ... وإذا كان علينا أن ندفع ثمنا ... فليكن هذا المجد ، وهذا الملك وهذا الغراء 1... أما أنت يا وجوكاستا ٤ .. وأما أولادنا فكلا ... كلا .. كلا ..

جوكاستا: ( تهمس ) أولادنا !.. أولادنا !..

أوديب: جم تهمسين ؟

جوكاستا : لاشيء !..

أوديب : أرى في عينسيك أمراً .. إنى خائسة مسنك يسا و جوكاستا ، 1..

جوكاستا: لا تخف ا.. هو قليل من التعب .. دعني الآن ا..

أو ديب : أراك منهوكة القوى ا..

جوكاستا : نعم !..

أوديب : لو نمت قليلا 1.. لو استغرقت فى نوم طويـل ، أيتها العزيزة 12..

جوكاستا: هذا ما عولت عليه !..

أوديب : ولكنى لن أدعك الآن ، حتى تعديني أن نرحل معا ، عن هذه البلاد .. إلى مكان بعيد 1..

حوكاستا : (كالمخاطبة لنفسها ) إلى مكان بعيد !.. نعـم .. أعدك !..

أوديب : سأطلب ذلك من فسورى ، إلى الشعب ، وإلى الحكوم في الآن .. ولا تفكرى في شيء .. حتى أعود ...

جوكاستا : اذهب ... يا ... ا أوديب ، ا...

أوديب : ( ينظر إليها مليا ) لن أتركك بمفردك 1.. سأنادى الأولاد يمكثون إلى جانبك ، ريثها أرجع ... ( ينادى ) التجونه ، أنتجونه ، ا...

( تظهر ١ أنتجونة ، بالعتبة )

أنتجونة : أبتاه !...

أوديب : ادخلى أنت وإخوتك ... واعنوا بأمكــم .. وسروا عنها ... حتى أعود ...

( يضع يده على أعنساق أولاده .. وتتأملهـــم د جوكاستا ، وهم مجتمعون على هذه الصورة ... ويقودهم د أوديب ، إلى أمهم .... ) أنتجونة: ما من أحد يستطيع التسرية عن أمى إلا أنت يا أبي. حسبك أن تقص عليها قصة « أبي الهول »!... إن أمى \_ كا تعلم \_ تحب سماعها منك دائما!...

أوديب : الشعب في انتظارى يا ﴿ أنتجونة ﴾ !... تولى أنت عنى هذا الأمر !... إنك تجيدين سرد السقصة ... أكثر منى ... أوصيك بالعناية بأمك !... ريثها أعود !... إياك أن تتركيها فريسة للتفكير !...

( یخرج مشیعی بنظیرات ، جو کاستی ، الوالهة ......)

جوكاستا : ( هامسة ) زوجي !... ولدى !...

أنتجونة : أماه !... يبدو عليك حقا أنك تفكرين في شيء محزن !...

جوكاستا: لن يطول أمد ذلك يا بنيتي !..

أنتجونة : لماذا تنظرين إلى هكذا ؟!...

جوكاستا : إنك تحبين أباك كثيرا يا ﴿ أنتجونه ﴾ !... إنى واثقة أنك ستكونين دائما بجانبه ... إذا قدر لى يوما أن أذهب إلى مكان بعيد ...

أنتجونة : أذاهبة أنت يا أماه إلى مكان بعيد ؟!...

الملك أوديب )

جو كاستا: ربما ... يحدث ذلك يوما ...

أنتجونة : أي مكان بعيد تعنين ؟...

جوكاستا : مكان بعيد ... يعيش فيه القلب طليقا ؛ كاليمامة الآمنة ... لا يطير في سمائه ذلك الطائر ذو الأجنحة والمخالب ، الذي يفترس الحب ا...

أنتجونة : لست أفهم ما تقولين يا أماه !...

جوكاستا : لا بأس ... لا تحاولى الفهم الآن ... كل ما أرجو منك أن تعنى بأبيك ... إذا رأيته يوماً وحيداً ... أوصيك به يا ﴿ أنتجونة ﴾ ... فهو يستحق كل محبتنا ... وإذا رأيت يوما دموعه تنحدر من عينيه ... فبكفيك الصغيرتين الطاهرتين ، امسحى تلك الدموع !...

أنتجونة : لماذا تقولين لى هذا الكلام يا أماه ؟!...

جوكاستا : لأنى لا أريد لأبيك أن يتألم ... يجب أن يعيش قرير العين ... وأن يجد فيك عزاء يا بنيتي ، عن كل شيء ...

أنتجونة : تبكين يا أماه ؟...

جوكاستا: أوصيك به يا (أنتجونه) !... أوصيك بـه يـــا (أنتجونة) !... (تضمها طويلا)

### المنظر الثانى

( فى الساحة أمام القصر . الجوقة محتشدة كما كانت .. وقد وقف بين الجمع ( الكاهن ، و ( كريون ، )

الجوقة : من كان يتخيل أن الستار سيرتفع عن هذه الأشياء المروعة ؟!... ومن كان يتصور أن « أوديب » يجهل من حقيقته ، ما كان يجهل !... هذا البطل الذى لج ف البحث ... وحذق حل اللغز ، يعمى عن شأنه ، فلا يرى أى امرأة فى فراشه ، ولا أى ولد أنجب ، ولا أى رجل قتل ؟!...

لكأن هذا الإنسان الذى قبض على أكثر مما ينبغى له من سر ، قد أفلت منه أصغر ما يلتصق بشخص الإنسان من أمر ... لقد تطاول حتى هاجم و أبا الهول ، ينتزع سره ... وتضاءل حتى خفى عليه ما فى بيته ، وما فى قدمه !... ما أتعس هذا الإنسان ، الذى جعل ينقب فى الأعماق ، فما انبثق له غير نبع شقائه !...

ترى ماذا يفعل الآن ؟!... وماذا جسرى

ل و جوكاستا ، ؟... هل أفاقت ؟... ترى ما عساهم يصنعون بعد اليوم ؟!... هؤلاء الذين يحتويهم هــذا القصر في جوفه ؛ كما يحتوى الحيوان في أحشائه القذر والنتن !... لسنا ندرى أنرثى لــ و أوديب ، أم نغضب عليه ؟!...

إنه مع ذلك ملكنا وبطلنا ، قبل أن يكون الآثم في حق نفسه وذويه !...

الكاهن : حسبك أيها الشعب حديثا فى أمر « أوديب » !... دعكم الآن من شقائه ... واشغلوا أنفسكم بشقائكم أنتم !...

الجوقة : وهل نملك لأنفسنا حيلة ؟!.. سل ( أوديب ) .. فهو الذي يرى لنا دائما ما ينبغي ..

الكاهن : إنكم ما زلتم تضعون « أوديب » في الموضع الـذي جعلتموه فيه ، وتتخيلونه على الصفة التي عرفتموها عنه !.. وليس في مقدوركم أن تتحرروا سريعا ، من سحر صورة ألفتموها .. ولا أن تجروا فيها تعديد مفاجئا ، لأن ذلك يستلزم قدرة على سرعة الإدراك .. . ما أجمد تفكيرك أيها الشعب !.. وما أبطأ يدك في

وضع تمثال مكان تمثال !.. ولكنى أنبهكم إلى أن « أوديب » الآن في هم من أمره يكفيه ، وفي ببلاء يضنيه ، وفي محنة تستغرقه ، وشغل يصرفه عن التفرغ لأمركم !..

الجوقة : ( ناظرة إلى باب القصر ) ها هو ذا ؛ أوديب ؛ قد ظهر !..

أوديب : إنه لشاق على نفسى أن أتعرض لأنظاركم .. بعد أن غطانى الحزى ، ودثرنى العار !.. ولكنى جئت أتلقى حكم الشعب على أيها الناس !.. ارحمونى قليلا ، إذا كان حكمكم الذى أصندرتموه الساعة في غيبتى ، أقسى مما أحتمل !...

الكاهن : إنهم لم يصدروا عليك حكما يا ( أوديب ) ولا تنتظر منهم أن يفعلوا .. ولكن تذكر أنك وعدت أن تصدر أنت حكمك على قاتـل ( لايـوس ) فــلا تخلــف وعدك !..

أؤديب : لن أخلف وعدى أيها الكاهن !.. ماذا قدرت لكما من عقب ، يسوم وجسهت إلسيك وإلى ( كريسون ) الاتهام ؟...

الكاهن : الموت أو النفي !!..

أوديب : أما الموت فإنى أجبن الآن عنه ؛ لأنى أحب أهلى !.. فلتكن الثانية أيها الكاهن !.. دعونى أرحل بأسرتى عن هذه البلاد .. إلى غير رجعة !..

كريون : إنك يا « أوديب » تسأل شططا !.. ما أسرتك إلا أسرق .. كيف ندعك تشرد هذه الأسرة فى غريب البلاد ! وتذهب بها إلى غير عودة ؟!..

أوديب : أو تستطيع هذه الأرض أن تحملنا بعد اليوم ؟!..

كريون : ليس من حق أحد هنا يا « أوديب » أو يجيز لك هذا الرحيل .. ولسنا نملك أن نقضى فيه بأمر ، قبل أن نستلهم الإله !..

أوديب : ما هذا الذي تقول يا ﴿ كريون ﴾ ؟.. ألست أنت الذي قال جاء من معبد ﴿ دلف ﴾ بالوحى ؟.. أليس هو الذي قال بتطهير هذه الأرض ممن لطخوها بالدنس ؟! ..

كريون : إن ما طلبت يا ( أوديب ) لأخطر من أن أقره بغير إذن ... إن الوحى قد يغمض أحياناً علينا ... لا بد في أمرك من بعض التريث ... ليس من اليسير أن تخرج أسرة ( لايوس) من منبتها ... إنها لتبعة ... لا يجوز

فيها العجلة ولا التسرع !...

الجوقة : ( تلتفت ) هذا هو « ترسياس » قد أقبل ... ربما كان لديه رأى ... إن في مقدوره أن يطالع الوحى !...

أوديب : ادن يا و ترسياس و ... وافصل فيما نحن فيه من خلاف !... لقد عرفت ما وقع من أحداث ... وما هبط على رأسى من نوازل ... وهأنذا أعرض ترك هذا الملك الغائص في الوحل والدم ... أريد الفرار بأسرتي من هذه الأرض .. ولكن هؤلاء القوم يأبون إلا إطالة تعذيبي وإذلالي ...

ترسياس: (يدفع عنه غلامه) إليك عنى أيها الغلام !... أرى الآن طريقى ... لقد لطمنى الإله على عينسى فأبصرت!...

أوديب : ( ترسياس ) !... أصغ إلى ...

ترسياس : من هذا الذي يناديني ؟... أبشر أم إله !...

أوديب : أنا ( أوديب ) !!...

ترسياس : ( أوديب ) !... من ( أوديب ) ؟!...

أوديب : ألا تعرف الآن من ( أوديب ) ؟... دعنى أذكرك به ... إنه ذلك الذي جررت عليه أنت كل هـذه النكبات ... أنت الأحمق الذي أراد أن يتدخل ، فيما لا قبل له به ...

أنت الأعمى الذى ظن أنه يبصر للناس خيراً مما تبصر لمم السماء !... أنت الذى أردت ، فكانت إرادتك وبالا على الأبرياء ... لو أنك تركت الأمور تجرى ؛ كما قدر لها أن تجرى طبقاً لنواميسها المرسومة ... لما كنت أنا اليوم مجرماً !...

أردت أن تتحدى السماء ، فأبعدت ، أوديب ، صغيراً عن الملك ، ووضعت على العرش رجلا من صنعك ... فإذا بهذا الرجل الذى وضعت ، هو عين و أوديب ، الذى أبعدت ... لطالما زهوت بإرادتك الحرة !... نعم ... كانت لك حقا إرادة حسرة ... شهدت آثارها ... ولكنها كانت تتحرك دائما ، دون أن تعلم أو تشعر ، داخل إطار من إرادة السماء !...

الجوقة : لسنا نفهم شيئا من هذا القول العجيب ، الذي يتفوه به • أوديب ، ا...

الكاهن : دعوا « أوديب » يتفوه بما يشاء ... فهو يود أن يبدو في ثوب البرىء وأن يلقى الجرم على عاتق هذا الشيخ

الضرير !... وما كان هذا الشيخ إلا ناقـلاً لوحــى علوى .. وقد صدقت النبوءة !..

أوديب : نعم !..صدقت !..وهو مما يدعو إلى العجب !..ومما يعجب له هو نفسه في دخيلته ... هذا الشيخ الناقل للوحى !..وإنى إذ تفوهت الساعة بذلك القول لم أرد أن أبدو بريئا : فأنا ما دافعت قط عن نفسى أمامكم .. إنما هو كلام يقهمه « ترسياس » .. ولا شأن لكم به ، ولو اطلعت أيها الشعب على ما أعنى لامتلأت عجبا !.. أما أنت أيها « الكاهن » .. فمن يدرى ؟.. ربما كنت لـ « كريون » دون أن تشعر ؛ مثلما كان كنت لـ « كريون » دون أن تشعر ؛ مثلما كان « ترسياس » لى !..

إن الإنسان هو الإنسان .. لا بد له من أن يعمل ، ويريد ، ويسير ؟ بما تدفعه إليه ملكاته وخيلاؤه ، دون أن تتبين لبصيرته القاصرة ، إرادته من إرادة الإله !..

ترسياس: ما هذا اللغط حولى ؟! أكاد لا أسمع شيئا من حديث الناس!.. أذنى ممتلئة بضحكات آتية من أعلى!.

أوديب : نعم !.. لقد أرادت السماء أن تجعل منك

أضحوكة !.. أنت يا من ظننت أنك تناصبها حربا .. وقمت تشرع من إرادتك سيفا .. وتخيرت أنت هذا القصر بسكانه الوادعين ميدانا للنزال .. وضربت ضربتك .. ولكن الإله اكتفى بأن هزأ بك ، ولطمك على عينك العمياء ؛ لتبصر حمقك وغرورك !.. أما القصر فقد اندك بأهله ، تحت ضربتك الحمقاء ، وسخرية السماء !..

على أن من المروءة يا ﴿ ترسياس ﴾ أن تفكر قليلا فى أمر الضحايا .. تكلم واقض بما ترى !.. إنى لا أسأل شيئا غير الرحيل بأسرتى عن هذه الأرض ... حاملين خزينا ... لعلنا نوفق فى أرض أخرى إلى رمِّ حالنا !...

ترسياس: أيها الغلام!... ما هذا الذي يطن من أعماق الصمت؟ طنين الحشرة من أعماق الطين؟!...

أوديب

: هو مخلوق قتل أباه ، و تزوج من أمه ، و أنجب أو لاداً هم له أشقاء !... الحشرة في أعماق الطين تفعل ذلك ؛ إنها عمياء .... ولقد فعلت ذلك ؛ لأن مصيرى ، منذ وجدودى ، أراد أن يقوده أعميى !.. أيها الجرم الحقيقى ... لو كان دمك طاهراً لسفكته ، وغسلت به

جراحی ا... ولکن کتب لك أن تعیش مبجلا ، تخدع الناس ، وأن أدفع أنا ثمن أخطائك ، وأرتدى خزى أوزارك !...

الكاهن : رفقا بالشيخ يا ﴿ أُوديب ، ١٠٠١ رفقاً بالشيخ .

الجوقة : تحمل قدرك وحدك يا « أوديب » ؛ كما يليق ببطل أن يتحمله !..

أوديب : أصبتم أيها الناس ! . . . إنه لمن الخطل أن نناقش فيما ألقى على كواهلنا من أقدار . . ربما كان بعضها من صنع أيدينا . . أسامع أنت يا ( ترسياس ) ؟ . . عينك المغلقة لم تستطع أن تبصر يد الإله في هذا الكون ! . . هذا النظام المقرر للأشياء كالصراط ، كل من خرج عليه ، وجد حفراً يقع فيها . . . صراط ، لك أن تسير فيه بإرادتك أو تقف ، ولكن ليس لك أن تتحدى أو تنحرف ، وقد فعلت يا ( ترسياس ) فوقعت . . . ولكنك جرفتنا معك . . . غير أن السقطة لم تصبك إلا في كبريائك . . . لقد ردك الإله بها إلى موضعك . . . أما نحن فقد أصابتنا في قلوبنا . . . وما من أحد يبذل لنا الساعة عوناً . . . في أنت ، تلزم الصمت ، ولا تنطق إلا بالمراء

والخلط !... لم يبق لنا من أمل إلا قلوب الناس ، نسأ لها بعض الرحمة بنا ... والآن اغرب عنى أيها الشيخ ! ما عدت تصلح بعد اليوم لشيء فيما أرى ... اذهب به بعيدا أيها الغلام ...

ترسیاس: (للغلام) اذهب بی إلی الإله ؛ لأسأله: متی أعدً سخریته و دبرها ؟... قبل خلقنا ؟.. أو بعد تفكیرنا ؟.. اصعد بی إلی السماء أیها الغلام، وأدخلنی علی الإله .. لأعلم هل هو یضحك الساعة حقا منی ؟.. أو هو لا یعرفنی ، ولا یحفل بأمری !..

إنما هو قد ضحك سلفاً منذ مبدإ الخليفة .. منذ خلق هذه المزاحة .. وأطلقها في الزمان ، تصيب من يتعرض لها ... وتلحق من يقف في طريقها !...

اصعد بى إلى السماء أيها الغلام ؛ لأعلم ... فإذا وجدت الإله يضحك منى ، فسأضحك أنا أيضا في حضرته .. هكذا ...

( يدفع الغملام أمامه ، وهمو يضحك ، إلى أن يخرجا ...... )

الجوقة : (وهي تشيع « ترسياس » بأنظارها ) ماذا جرى اليوم للجوقة : ( وهي تشيع « ترسياس » الجليل ؟ [... لكأن الأحداث قد أذهلته عنا ، وأخرجته عن طوره !...

الكاهن : دعوه يذهب .. ما أراه اليوم على خير حال ا...

(صيحة تدوى في داخل القصر ... فيلتفت الجميع إلى بابه .. وعندئد تظهر « أنتجونه » صائحة ... )

أنتجونة : أبتاه !... أبتاه !...

أوديب : ماذا حدث ؟.. ماذا حدث ؟...

أنتجونة : أمي .. أسرع إلى أمي !..

(يقفز « أوديب » إلى الدرج قفزاً ... ويدخل القصر ملهوفاً فزعاً ... وخلفه ابنته ... والجميع ينظرون إليهما جامدين من الروع ، كالتماثيل ... )

كريون : (يفيق ويتحرك ) ماذا حدث لأختى ؟!

( يهم بدخول القصر ... )

الكاهن : ( يمسك به ويبقيه ) ابق يا « كريون » !.. مكانك .. الآن بين هذا الشعب .. الذى انصرف عنه رعاته ... وشغل عنه حماته ...

إنا نقدر ما يمضك من ألم ، وما يخالجك من

شعور 1.. فما أنت إلا غصن من هذه الشجرة المالكة ، وعضو في هذه الأسرة المنكوبة ... يهزك ما يهزها من أنواء وأرزاء 1...

وإن إخلاصك لـ ه أوديب ، ولأختك ؛ ... ليدفعنا أن نطلب إليك أن تضع في يدك دفة هذه السفينة ، قبل أن تغرق بنا جميعا ... فقم في هذا الشعب القلق الحائر ، وثبت مركبه في شاطئ أمين !...

كريون: ومن يمنحني هذه السلطة ؟..

الكاهن : الظروف المحيطة .. والحوادث الطاغية ، تمنحنى من حق القيام على مصلحة الشعب ، ما تمنحه الأمواج الجارفة للملاح الحازم عند دوار الربابنة ، من حق النهوض بالعبء وإقرار الطمأنينة والثبات والإيمان ا...

كريون : أما رأيت كيف اتهمت بالطمع في العرش ؟..

الكاهن : قد سقط عنك ذلك الاتهام ؟.. لأن الحق كان في جانبك .. لا تصغ أبداً إلا إلى صوت واجبك !..

كريون : (يصيخ بأذنه) صه !.. (تنطلق صيحات من داخل القصر)

الجوقة : ما هذه الأصوات المفزعة ، الصاعدة من جوف هذا

القصر ؟!

الكاهن : (يلتفت نحو القصر) ماذا وقع ؟!.. إن الأمور فيما أرى تزداد سوءا !...

كريون : ( يهم باللهاب ) دعني أذهب لأرى ما حدث !...

الكاهن : (يبقيه) مهلا ا... هذا خادم يخرج إلينا من الكاهن : (القصر القصر القصر

الجوقة : انظروا إلى هذا الخارج من القصر ، وفي عينيه آيات المجلع !...

الجوقة : ماتت ا؟...

كريون : أختاه !.. ( يهرع إلى **داخل القصر** ) ·

الخادم : ميتة ارتعدت من هولها الفرائص .. وإليكم ما حدث .. إذا كان يعنيكم أن تعلموا ..

الجوقة : تكلم ... تكلم ... قص علينا كل ما حدث !...

الخادم : لم نر شيئا في أول الأمر .. ولكنا سمعنا ( أنتجونة ) تصيح قائلة : ( أين أبي ؟.. أين أبي ؟.. ) فلما سألناها عما بها قالت :

إن أمها نهضت من فراشها ، وقبلتها وقبلت إخوتها .. ورعمت لهم أن التعب قد نال منها ، وأنها تريد نوماً .. وجذبتهم إلى خارج حجرتها .. ثم دخلتها وأوصدت الباب عليها من الداخل ، وقد شعت عيناها ببريق يثير الخوف ، ويبعث على القلق !..

بعدئذ لم يسمع الصغار من خصاص الباب ، إلا صيحات مكتومة وزفرات مخنوقة !..

ثم كان سكون مطبق رهيب .. وانطلقت و أنتجونة و خارجة إليكم كا رأيتم ، تخبر أباها !.. فبادر و أوديب و أثرها إلى الحجرة الموصدة يطرقها كالمجنون : ولا من مجيب .. فجأر كالوحش المخوف ، وحمل على الباب بكتفيه حتى أسقطه .. وهنا رأينا مشهدا جمدت له في عروقنا الدماء !..

الملكة ( جوكاستا ) معلقة من عنقها بحبل تدلى فى الهواء .. وكل شيء من حولها ساكن سكون القبر .. فما كاد ( أوديب ) يراها على هذه الحال ) حتى اندفع إلى الحبل فجذبه .. وإذا جثة الملكة تهوى باردة على الأرض !..

عند ذلك أبصرت عيوننا أبشع منظر وقعت عليه عين بشر أ.. فقد جن جنون ( أوديب ) ، والحنى على جثمان ( جثمان ( جثمان ( ويمسح جثمان ( جوكاستا ) يمرغ خديه على خديها ، ويمسح رأسه بقدميها ... ويصيح : إلى بسيف .. سيف !.. لي ما تحملت هذه الحياة الشقية إلا من أجلك !.. لو زوجى وأمى !.. و فلما جمدنا في مكانتا و ذهلنا عن نداءه ، زأر كالأسد الجريح .. وصاح :

« يبطئون على بأداة الموت أيضا ا... لا حاجة بى إلى السيف ... هاكم ما هو أفظع من الموت وأشد وأوجع !... » وامتدت يده كمخلب الباشق ، إلى صدر الثوب الملكى ، الذى ترتديه « جوكاستا » ، فانتزع منه مشابكه الذهبية ، وطعن بها عينيه طعنا عنيفا متصلاً !!... وهو يقول :

و لن أبكيك إلا بدموع من دم ا... ا... ومضى يخرق بالمشابك أجفانه ويمزق أهداب ... والدماء تسيل من عينيه مدراراً ... صابغة بلونها القاتم ، صفقة خده ... كأنها أسطر سوداء لحكم قدر صارم ا... (الملك أوديب)

الجوقة : ( ومن بينها أصوات نساء ) كفي أ... كفي إ...

الكاهر: وأين هو الآن هذا الملك التعس ؟...

الخادم : يتخبط في أرجاء القصر ؛ ويتلوى من آلامه !...

الكاهن : أما من أحد يخف إلى إسعافه ؟!...

الخادم : وماذا يجدى فى علاجه الآن ؟... انظـروا ... أرى ذراعيه تضربان الفضاء ، متلمسة طريق الخروج من القصر !...

( • أوديب ، يظهر مكفوف البصر ، والدم في وجهه وعلى ثيابه .. )

الجوقة : ( في صيحة فزع ) ويلاه ا...

أوديب : ( يتقدم متعثراً ) أين ساقتني قدماي ؟!...

الجوقة : لماذا أحدثت بنفسك يا « أوديب ، هذا الأمر ، الذي يؤذي منظره النفوس !...

أوديب : هذا أنت أيها الشعب الكريم !... ألتمس العفو منك والمعذرة لى ... ما كنت أود أن أوذى أبصارك بمنظر كريه !... ولكنى أتلمس طريقى الذى لم يسق لى سواه ...

الجوقة : ما هو هذا الطريق يا « أوديب ، ؟...

أوديب : طريق الموت ! هناك خارج أسوار « طيبة » ... سأهيم على وجهسى فى البرية ... حتسى أصادف وحشا يفترسنى ، و يحط طير يطعم من بقايا أشلائى ..

الكاهن: لن ندعك تذهب إلى حتفك !...

أوديب : رحمة بى ا... لا تسدوا فى وجهى السبل بعد الآن لقد أبيتم علينا النفى ، حتى فات أوانه ... فلم يبق لى إلا ملاقاة الحتف ...

الكاهن: لن تخطو إليه بقدميك!...

أوديب : من يمنعني ؟...

الكاهن : الإله ... إذا رأى أجلك لم يحن بعد ا...

أوديب : وما حظ الإله من الإمعان في تعذيبي ١٩... أما استوفى حقه من عقابي بعد ١١...

الكاهن : ربما يريد بك خيرا ! ؟...

أوديب : أى خير يمكن أن يحل بى بعد اليوم ؟... وقد انطفأ من حولى النور !... كل نور قد انطفأ ... فى عينى وفى قلبى ... كأنه رداء ... قلبى ... كأنه رداء حداد لن يخلع عنى أبداً ...

الكاهن : لو أنك أردت أن تدنو من الإله ، فأشعلت له في نفسك

مسرجة ، ؛ ــ لأضاءت لك فى أحلك لياليك ...
 ولكنك آثرت أن تولد في « عقلك » « مصابيح ، ...
 انطقأت كلها عند عصفة من عصف الريح !...

أوديب : لا تلمني أيها الكاهن ... ولا تنتقم مني !... لقد أضأت حقاً تلك « المصابيسح » لأبحث عسن « الحقيقة » !... ولقد حذرني يوماً « ترسياس » من أن تلمس أصابعي وجهها ... وتدنو من عينيها !...

إنها لا تحب من يحدق إليها أكثر مما ينبغسى !... نعم ... لقد دنت هذه الأصابع منها أكثر مما ينبغى حتى اقتلعت عيني أنا !...

لقىد انتقىمت هى ... فخفىف عنسى أنت أيها الكاهن إ... إنى فى حاجة إلى رثائك ورحمتك !.

الكاهن : وما تنفعك رحمتى ؟!... وقد نزلت بك كل هـذه الحاهن : وما تنفعك رحمة الخطـوب ؟!... ولكنـى أستنــزل علــيك رحمة السماء !...

الجوقة : هذا ( كريون ) يخرج من القصر شاحب الجبين !... أو ديب : ( كريون ) قادم ؟... سلوه العون لى ، والتخفيف من آلامي ؟!

كريون : (وقسد ظهر) لماذا فعلت بنفسك هذا يا دريون : أوديب ، ١٤. وما الذي ترجوه منى تخفيفا لآلامك ؟!...

أوديب : دعونى أذهب بعيداً عن « طيبة » ... اطردونى مـن أرضكم ؛ كما تطرد اللعنة !...

كريون : لا تسألني ذلك يا ﴿ أُوديب ﴾ !...

أوديب : لن أطلب إليك يا ﴿ كريون ﴾ ، الرحيل بأهلى ... كا طلبت أول مرة .. فالظروف قد تسغيرت الآن ؛ كا تعلم .. سأذهب بمفردى .. تساركا لك أولادى .. ترعاهم بعنايتك .. فأنت لهم خير أب ... وأوصيك بالبنتين خيراً يا ﴿ كريون ﴾ ... و ﴿ أنتجونه ﴾ على الأخص .. لقد كانت شديدة اللصوق بى ... فحاجتها إلى حنانك أشد وأكثر .

هأنتذا ترى أن الأمر هين عليك إقراره ... فقد عهدت إليك باسرتى وأسرتك .. أى ما تبقى منها .. أما أنا فما فى بقائى من نفع ... لم أعد أصلح للبقاء !... لقد صدقت ( جوكاستا ) العزيزة ... حملتها عبئاً على الحياة ... وقد قاومت كا قاومت ... ولكن شيئاً

أعظم بأساً وأقوى بطشاً قد انتصر .. وبذهاب و جوكاستا وأدركت قوة ذلك الشيء ، الذي أرغمها على الموت ... وفهمت أن حياتي أمست هي الأخرى عدما من العدم ... فكفتها من الفور في الظلام !!...

كريون : ألك من مطلب آخريا 1 أوديب ، ؟...

أوديب: نعم !... لا تنس أن تجرى الطقوس الجنائزية اللائقة بدفن تلك المسجاة في حجرتها !... إنها أختك !.. وإنى مطمئن إلى حسن قيامك بواجبك !.

ليس لى بعد ذلك من مطلب ، إلا أن أوصيك مرة أخرى بأطفالى ... وإنى لأطمع فى نبلك يا وكريون ، ... وأسالك أن تبعث في طلبهم الساعة ؛ لألمسهم بيدى ا...

كريون : ( يشير إلى الخادم قرب باب القصر ) كنت قد رأيت إقصاءهم ، عن هذه المشاهد المؤلمة ...

أوديب : مرة ربما كانت هي الأخيرة ... لو أذنت أيها الرحيم قد كريون ، إ... ألمس وجوههم البريئة بأصابعي ... وأتأمل في رأسي صورهم ... ماذا وأتخيل ملامحهم ... وأتأمل في رأسي صورهم ... ماذا أسمع ؟... ذلك وقع أقدامهم الصغيرة وذلك نشيج

أعرفه من ( أنتجونه ) ... إنهم آتون ... أتراك رحمتنى يا ( كريون ) وأرسلت في إحضارهم ؟. (( أنتجونه ) خارجة من القصر تقود إخوتها....)

كريون : لقد أمرت بإحضارهم لك يا « أوديب » ... فأنا أعلم مقدار حبك لهم ... ها هم أو لاء على مقربة منك !...

أوديب : ( يمديده في الهواء ) شكراً لك يا ه كريون ه !... أين أنتم يا أو لادى ؟! لست أراكم ... ولن تبصر كم عيناى بعد اليوم !..

أنتجونة : (وهى تكفكف دمعها) هون عليك يا أبتاه !.. ما دامت لى عينان ، فهما لك.لن تكون وحيــدا ... سأكون إلى جانبك حيث تكون ...

أوديب : « أنتجونه » بنيتى ! لا يرضى قلبى أن أجرك معى فى طريق الشقاء !... مكانك هنا إلى جانب خالك وإخوتك ؟..

أنتجونة : لا مكان لى إلا بالقرب منك يا أبتى ... أبصر لك !.. ألا تذكر أنى تقت يوما أن أرى الأشياء بعينك ... أراها كما تراها أنت ... سأحاول أن أبصر الأشياء كما

أوديب

تبصرها ... لن أشعرك يوما أنك فقدت ناظريك 1.

: بل أنا الذي كنت أتوق أن أرى الوجود صافياً طاهراً من عينيك !... ولكنى لم أعد أستحق ذلك ... ابقى يا بنيتى بعيدة عنى !... إن شبابك النضر هو ملكك ؛ لا ملكى !... لن آخذه منك .. فأرتكب جنايــة أخرى ...

عيشوا حياتكم يا أولادى !... وانفضوا أيديكم منى . فما أنا لكم إلا وصمة !... وما أنا عليكم إلا عبء ... يكفيكم منى ما سوف يلقيه على غدكم ظلى المشئوم !... ستكونون أمثولة الدهر ، ومضغة الأفواه وألعوبة الألسنة !... وما دام الناس فى حاجة إلى أوهام تغذى خواء أيامهم ، فستكونون أنتم أسطورة الناس الله الناس الله الناس الله الناس الناس الله الناس النا

لا أمل لكم إلا في شخص واحد: ﴿ كريون ﴾ خالكم ... اجعلوه لكم أبا ... ستجدون في كنف العطف والحنان ... وقد عاهدني على العناية بكم ... وها نذا أمد لكم يدى تأكيدا للعهد ... أين يدك أيها الصديق ؟...

کریون : ( یتناول ید « أودیب » ویشد علیها )

أوديب : اتخذوا لكم يا صغارى من « كريون » مثلا وقدوة !... هذا الرجل السوى الخلق ، النقى السريرة . المؤمس النفس !... وإياكم ... إياكم أن تتخذوا من أبيكم مثلا ... بل اجعلوا لكم من مصيره موعظة !...

أنتجونة : (تتساقط عبراتها على يد (أوديب ) بلا شهيق ولا صوت )

أوديب : ما هذه الدموع على يدى ؟ ! . . . دموع من هذه ؟ . .

أنتجونة : « منفجرة » لا تقل ذلك يا أبتاه !... لن أتخذ غيرك مثلا أبدا ... إنك بطل « طيبة » ..

أوديب : هذه أنت يا « أنتجونه » العزيزة !... ما زلت تؤمنين بأنى بطل ؟!... « يبكى » لا ... لم أعد كذلك اليوم يا بنيتي !.. بل إنى ما كنت يوما بطلا قط !.

( « أنتجونه » تمسح دموع « أوديب ، بكفيها ... )

أنتجونة : أبتاه !.. إنك لم تكن قط بطلا ؛ مثلما أنت اليوم !..

## مقدمة الترجمة الفرنسية(٠)

محاكاة و سوفوكليس ، وإخراج و أوديب ، الملك من جديد \_ إخراجه بالعربية \_ ومعالجة الموضوع القديم بل الخالد ، دون ذهاب إلى وجوب التزام التقليد الحرفى ، أو الترجمة الأمينة ، أو مجرد الاقتباس البسيط \_ هو ذاك المطلب الجرىء الذى قصد إليه و توفيق الحكم ،

جرى الأننا إذا لم نتناول بالذكر غير كؤلفى المسرح الفرنسيين مع أننا نستطيع أنى نجد بين الألمان ، والإنجليز ، والإيطاليين ، أقرانا لـ و توفيق الحكيم ، ألفينا المؤلف المصرى يتصدى لمطلب سبق أن حاوله ، من عام ١٦١٤ إلى عام ١٩٣٩ بحسب التاريخ المسيحى ، تسعة وعشرون مؤلفاً ، نلاق من بينهم ( كورنيل ) و ( فولتير » تسعة وعشرون مؤلفاً ، نلاق من بينهم ( كورنيل ) و ( فولتير »

<sup>(\*)</sup> وجدنا من النافع أن ننشر هنا مقدمة الترجمة الفرنسية لهذا الكتاب ، وهي للمسيو و ألويس دى مارينباك و ، المتخصص السويسرى في آداب اللغة اليونانية وفي تراجيديا و أوديب وبالذات ، ومؤلف البحث المستفيض عن الشعراء والناثرين الذين تناولوا مأساة و أوديب و على مر القرون . وقد تفضل بنقل هذه المقدمة إلى العربية الأستاذ و عبد الرحمن صدق و ... لعل القارئ العسرى يجد فيها ، وفي التعقيب عليها إيضاحاً و لبعض مرامي المأساة ، في وضعها هذا ! .....

و ا م جه شنیه ا و ا کوکتو ا و ا جید ا . و ثمة لا یطاول و توفیق الحکیم ا سوفو کلیس ا وحده ، و إنما یطاول أعلاماً من الموسر الحکیم المسرحین ، نشأوا فی بلاد ، للفن المسرحی فیها السیادة والریاسة و وسوفو کلیس ایخشی منه علی من یسلك سبیله ویقفو اثره . وحسبنا أن نذكر ما جری له یور یبیدس ا ، حین جاء بعد مأساة ا لحویغورس ا لسلفه ا آشیلوس او مأساة ا الکترا اله و سوفو کلیس ایخرج علی المسرح تاریخ انتقام ، ا أورستس و ا أختها ا من أمها ا کلیتمنستر ا ، ومن ا أجیست ا غاصب عرش ا أجامنون ا و فلقد جاءت مأساة ا یوریبیدس ا بعد عرش ا أجامنون ا و فلقد جاءت مأساة ا یوریبیدس ا بعد مأساة ، و سوفو کلیس ا کا تجیء الهزیمة .

ومن ينعم النظر في المعارضات الفرنسية ، التسع والعشرين ، له ومن ينعم النظر في المعارضات الفرنسية ، التسع والعشرين ، له أوديب ، الملك له و سوفو كليس ، اسه يتضح له حليا أنه إذا كان قد أمكن معارضة أبلغ المؤلفين الأثينيين في مأساته ؛ ــ فإن أحداً لم يبلغ إلى التفوق عليه قط ، ولا إلى مساواته فحسب !...

ثم إن هذا لا يرجع إلى تفوق المسرح القديم ، على المسرح الحديث عامة ؛ فإن مأساة و فيدر ، لـ و راسين ، أجمل من بعض النواحى ، وأصدق في التحليل النفسى ، وأوثق في البناء من مأساة و هيبوليت ، لـ و يوربيديس ، وهي مع ذلك ـــ دون مراء ــ تقليد لها أمين ،

إلى حد كبير . فالأمر راجع إلى موضوع و أوديب و نفسه وهو موضوع موافق ـ تمام الموافقة ـ للوسائل المسرحية ، التي يملكها المسرح اليوناني و لتأدية ما يجب تأديته ، كا أنه موافق تمام الموافقة \_ المسرح اليوناني و لتأدية ما يجب تأديته ، كا أنه موافق تمام الموافقة \_ لروح هذا المسرح ، الذي تخلع أصوله ، المتصلة بأعياد إله الخمر ، طابعا دينيا فلسفيا في جوهره عليه وصميمه . وما من شك في أن أسطورة و أوديب و تثير موضوع القدر ، القدر القاسي المحتوم ، الذي لا اختيار فيه ولا مرد له ، يجثم بكل وطأة ثقله ، على امرئ من قبل ميلاده ، قاضياً عليه أن يقتل أباه ويتزوج أمه و يجتهد المرء جهد ما يستطيع و للحلاص من هذا القدر المحتوم ، فلا يستطيع إلا ارتكاب يستطيع و للخرين الفظيعين ، اللذين كتب له ارتكابهما .

أما فى العالم المسيحى ـ وعلى الأخص فى العالم الكاثوليكى \_ فإن فكرة قضاء محتوم أعمى ، قضاء تدبره الآلهة ؛ فى خبث ، ومكر ، وإرادة للأذى والشر ؛ \_ فكرة لا يمكن ورودها على البال ، بحال من الأحوال . ولقد كتب الأب الجزويتي « فولار » من أبناء القرن الثامن عشر رواية عن « أوديب » فلم يفته التعارض بين الفكرة المسيحية الغربية . وبين الفكرة اليونانية ؛ فحاول أن يفرق بين قضاء الله ، وبين تصرفات الملك قاتل أبيه ومضاجع أمه ، أن يلقى تبعة الذب كله ، على « أوديب » وحده . أما الوحى الذي ألقت به الآلهة

إليه ، فلم يكن أمراً مقضيا من القدر ، وإنما هو نذير وتحذير ، شاء الله في لطفه أن يلقى به إلى الإنسان ؛ تنبيها له إلى الأحطار الني هو وارد عليها ، إذا اتبع شهواته ومضى في علوائه . وعلى الضد من ذلك وكوكتو » في الآلة « الجهنمية » ؛ فهو يشهدنا \_ في طريقة عريقة في اليونانية \_ على مطاردة الآلهة لبرىء من الأبرياء ، وإنزال في اليونانية \_ على مطاردة الآلهة لبرىء من الأبرياء ، وإنزال القصاص به ؛ عفواً من غير اقتضاء ، على حين يحاول « جيد » أن يظهرنا \_ من وراء نفاذ أمر القضاء \_ على أن الإنسان ما برح مختارا لأحواله ، حر التصرف في أفعاله .

ومعلوم للكافة \_\_ ولا حاجة بنا إلى معاودة ذكر الأسباب \_\_ أن هذه المعارضات الفرنسية الثلاث ، لـ ، سوفوكليس ، دون مسنوى النموذج اليونانى ، على الرغم من أن هؤلاء الثلاثة المؤلفين \_\_ دون مواطنيهم أجمعين \_\_ قد أدركوا أن موضوع ، أوديب ، يقوم ، فى صميمه وجوهره ، على هذه المشكلة الفلسفية ، ويكاد يكون منحصراً فيها .

ويطالعنا اليوم « توفيق الحكيم » ، وهو \_ من حيث هو مسلم ينتمى إلى عالم ، لا يرفض فكرة القدر ، على أنها سخيفة باطلة ، ولا يدين بما يدين به الغرب ، في تصوره للعلاقة بين الرب والعبد \_ يبدع على الخصوص في موضع أوفق وأدعى ؟ للنجاح في مجال كان الإخفاق

فيه نصيب عامة المؤلفين المسيحيين ، من مقلدي « سوفو كليس » . وله و توفيق الحكم ، ـ كا يعرف الذين قرعوا له و مشكلة الحكم ، طريقة خاصة به ، في تصوره لمحاكاة القديم . فهو لا يعرض للنموذج في ظاهر مبناه ، بتعديل أو تبديل ، إلا بالقدر الذي يقتضيه المعنى الجديد ، المراد صبه في هذا القالب ، ولكنه يتوفر على تحويل السائل القديمة ، إلى أغراض حديثة عصرية ، وأن يجعلها أقرب إلى الإنسانية ، ويردها إلى نطاق أكثر عموما . ومن ثمة كانت بينه وبين انوی ، آصرة وقربی . ولکنه یختلف عن ، أنوی ، فی أن مؤلف أنتيجون ، الحديثة يجعل من هذا التجديد عملية قائمة على قواعد مقررة ، ونهج مرسوم . فلا يكاد يمضى فيها حتى يضيق بها المتفرج . أما ﴿ تُوفِيقَ الحَكُمِ ﴾ فهو في : أرابته ، وسخريته ، ويقظة رشده ، يخلع عن الأبطال الأقدمين تلك العظمة التي أضفتها عليهم الأساطير ؟ ليعيرهم عظمة غيرها \_ عظمة تصدر عن فضيلتهم البشرية ، دون سواهما . فلم يلمق ( أوديب ) ( توفيم الحكيم ) ، ذلك الاسفنكس ، الذي تتحدث عنه الأسطورة ، وما من وحش مفترس ، ألقى عليه لغزاً لم يسلم إلا بحله . بل قنع المسافر البطل بأن صرع أسداً ، كان يجول في سفح جبل « سنيرون » ، ويفتك بأهل البلاد ؛ شأنه شأن الوحش الأسطوري ، الذي كان يفتك بالغنم في إقليم ﴿ فاليه ﴾ الموحش في سويسرا ، واتضح عام ١٩٤٦ أنه لم يكن إلا ذئباً من الذئاب الضارية في تلك الناحية .

أما الذي لفق قصة و الاسفنكس الخيالية فإنما هو و تيرسياس العرّاف ، ذلك السياسي البارع ، والخبير العارف بالناس ، الذي فطن إلى ما يمكن أن تستخرجه الدعاية ، من هذا الحادث الصغير . فقد كان عليما بمبلغ ميل العوام ، إلى كل ما فيه إيهام وتهويل . فعمد ـــ وقد اجتمع في شخصه و ميكيافلي او و جوبلز الساذج ، صارع الوحوش ، فأجلسه على عرش و ثيبا الفتي الساذج ، صارع الوحوش ، فأجلسه على عرش و ثيبا المفتى الساذج ، صارع الوحوش ، فأجلسه على عرش و ثيبا المور فكان كل ذنبه أن قبل الدور ، الذي أراده العرّاف على لعبه ... وهكذا بات و أوديب المهرا الأكذوبة سياسية لا معدى له عن العمل على تقريرها في أذهان الناس وفي أذهان ذويه و جوكاست العمل على تقريرها في أذهان الناس وفي أذهان ذويه و جوكاست العمل على تقريرها في أذهان الناس وفي أذهان ذويه و جوكاست العمل على تقريرها في أذهان الناس وفي أذهان ذويه و جوكاست العمل على تقريرها في أذهان الناس وفي أذهان ذويه و بهوكاست العمل على تقريرها في أذهان الناس وفي أذهان القصة البديعة ، التي يقوم عليها ما يباشره الملك من سلطان على و ثيبا الله .

وهذا تصرف بارع ، وفيه مصلحة وخدمة تامة للغرض العميق ، الذى يتوخاة المؤلف . فقد نزل « أوديب » من قاعدته المنصوبة ف الأساطير ، وتورط فى أكذوبة ثقيلة الوطأة عليه ، وبالجملة أصبح إنساناً ، مثل سائر الناس . ولن يصبح عظيما إلا بمسلكه ، ونوع موقفه أمام الكارثة . ولا يتساءل « توفيق الحكيم » عن الموجب لهذه

الكارثة ؟... ويقنع بأن ، أوديب ، الذي جعل منه إنساناً ، قد قتل أباه ، وتزوج بأمه . وعندما بمتشل « أوديب » للمقتضيات السياسية ، التي تصطره إلى البحث عن قاتل الاييس ، ، فإنه يؤدى على النحو الواجب صنعته كملك : ويدير التحقيق بالذكاء والعناد العاتى ، اللذين جعلهما و سوفو كليس » من نصيبه ، فإذا هو يواجه شيئا فشيئا ، فظاعة الكارثة وهنا يتجلى مسلكه رائعا عظيما ؟ إذ ينزل بنفسه أفظم العقاب فيسترد في المجال الخلقي تلك العظمة ، التي نزعها عنه و توفيق الحكم ، في المجال الأسطوري . ثم إن الشخصيات الأخرى \_ ، جوكاست ، و « انتجون ، و « أولاد أوديب » الآخرون ؛ ـــ هم في مسرحية ﴿ توفيق الحكيم ﴾ أعلى سنا منهم في مأساة ( سوفو كليس ) ، ومن ثمة كان اشتراكهم في القصة العصرية أكثر حركة ، وقد تناولهم « توفيق الحكم » مثل تناوله لــــ 1 أو ديب ، ، فهم أيضاً مخدوعون بأكذوبة « ترسياس » ، يخلعون على الملك عظمة مكذوبة ، عظمة الأسطورة ، ولا يتبينون عظمته الحقيقية ، وهي عظمة محض إنسانية ، إلا حين يواجهون رزءه ، حين يواجهون نوع إدراكه ، لما يجب أن تكون عليه العاقبة ، ولا يبقى غير ( تيرسياس ) ــ تيرسياس ، الذي يمثل هادم الأساطير ، والذي يشق الإهاب ، وينزع القناع الذي أعجب به الزمن القديم في

غرارته ، أجل « تيرسياس » وحده ، هو الذي يبقى سليط اللسان ، قارص الكلام ، وعلى شفتيه ابتسامة ساخرة حتى النهاية .

والمحاولة ممتعة ، وليس هناك ما يمنع الكاتب العصرى مقدماً ، من أن يستخدم لمراميه الخاصة تلك الخرافة ، التي استخدمها وسوفو كليس » ؛ لتصوير جبروت القدر ، وفزعات الإنسان الواقع في حبائله ، يجاهد للفكاك على غير جدوى بل تفضى كل حركة من جهاده إلى توثيق الشباك ، وتوكيد انتصار القدر ا... ولكن ، أترى هذه الخرافة على الخضوص ، تقبل كا تقبل الكثيرات غيرها تغييراً غير التعبير القديم ؟... إن المحاولات الفرنسية ، التسع والعشرين التي أسلفنا الإشارة إليها تجيب ... فيما يظهر ... على هذا السؤال بالنفى ال...

فهل ترى نجح « توفيق الحكيم » فى إقامة الدليل على أن خرافة « أوديب » يمكن تحويلها إلى مقاصد ، غير التى كانت ماثلة قيد نظر « سوفو كليس » حين كتب مأساته ؟...

إن القارئ \_ والمتفرج فيما أرجو \_ قد يقضى بما يخالف رأيى . فأنا من ناحيتى أرى أن ( أوديب ) هذا الذى ولد على ضفاف النيل ؟ كأمثاله المولودين في فرنسا ، لا يسلم من تناقض ، وذلك أن الخرافة هنا ، أقوى من المؤلف الذى يستخدمها . فلا غرو إذا كان ( توفيق

الحكيم ، وقد توخى استخدام الموضوع القديم ؛ للتعبير عن أفكار نفسانية وسياسية لم يستطع ــ شأنه فى ذلك شأن ، فولتير ، وشأن و جيد ، أن يمنع مسألة القدر المحتوم ، من معاودة الظهور فى أكثر من موضع . فلقد بلغ من قوة هذه الخرافة أنها لا تدع لمن أراد استخدامها ، إلا النزر القليل من حرية التصرف .. وهذا الجانب من الحربة قد استخدمه المؤلف المصرى ، جهد ما فى المستطاع استخدامه ، وعلى نحو يطرب له كل من تشغله هذه المسألة ، التى عرضت لـ « روما » المتثقفة باليونانية ، كا تناولتها من بعدها أوروبا الناهضة ، وما زالت حتى اليوم ماثلة تشغل الأذهان وهى مشكلة من أعظم المشاكل وأصعبها : مشكلة تماكة القديم .

١١. دى مارينياك ١

### تعقيب على المقدمة الفرنسية

عزيزي مسيو ، دي مارينياك ، ا...

إن إخفاق ثلاثين مؤلفا ، في مختلف المعصور: منهم الوثنسي والمسيحى ، ثم أخيرا المسلم ، أمام مأساة و أوديب و المحلوف ذاته مأساة ا ... وعلة هذا الإخفاق تحتاج هي أيضا إلى دراسة ا ... وعلى الرغم من الحيطة ، التي اتخذتها حتى لا أمس بسوء و تراجيديا سوفوكل وفي قوتها الدرامية ، فإن شيئا قد فاتنا هو بلا ريب ، في غير متناول أيدينا ... ذلك راجع — كا قلت — إلى موضوع و أوديب ونفسه ، وهو موضوع القدر القاسي المحتوم ، الذي لا اختيار فيه ولا مرد له ، يجثم ؛ بكل وطأة ثقله ، على امرىء من قبل ميلاده ... وا ... ها هنا سر القوة في مأساة و سوفوكل و ...

من ارتضى هذه الفكرة ، ومضى بها لا يلوى عل شيء آخر ، فقد سلم إلى حد ما ، على شريطة أن يكون بها مؤمنا ؛ إيمان الإغريق الأقدمين ... ذلك أن كارثة المؤلف ، الذى يتصدى لـ ا أوديب ا ، هى أنه لا يريد أن يقبل هذه الفكرة ، أو يتخذها قاعدة لعمله ... فإن المسيحى المتدين لن يقبلها ، على صورتها العنيفة ، والمسيحى المتحرر

لن يقبل غير الإنسان متحكما في مصيره ... وكلهم مع ذلك لا بد لهم من أن يواجهوا الخرافة في قصة و أو ديب و إذ بغير هذه الخرافة ، لا توجد القصة على الإطلاق !... تلك الخرافة التمي قضت على و أو ديب و ... من قبل ميلاده ... أن يتلقى ضربة القدر المحتومة ... و هكذا واجه المؤلفون ... هم أيضاً ... نوعا من و أبى الهول و ، يقطع عليهم الطريق : هو ذلك و التناقض و الذي يقعون فيه ؟ كا تقول : فهم لا يستطيعون قبول الخرافة كاهي ، و لا يستطيعون في عين الوقت تناول قصة و أو ديب و بغير الخرافة كاهي ...

أما فيما يتصل بى باعتبارى مسلماً ، فإن عقيدتى الدينية ترفض فكرة الله ، المدبر لأذى الإنسان تبدبيراً سابقا دون مقتض أو جريرة ... بل إن فكرة التدبير السابق ، لما سينزل بالإنسان من أحداث ، لا توجد قبولا عند أهم الفلاسفة من السلمين ا...

فد ابن رشد ، يقول عن الله : ( إنه مريد لكون الشيء في وقت كونه ، وغير مريد لكونه في غير وقت كونه .. فأما أن يقال إنه مريد للأمور المحدثة بإرادة قديمة فبدعة !... »

فإذا رجعنا إلى فقهاء الدين ، وجدنا أن « أبا حنيفة » يرفض الانحياز إلى « الجهمية » ، وأصحاب « المذهب الجبرى » ، ولا يسلم كذلك بإرادة الإنسان المطلقة ، ولكنه يقف من هذه المشكلة

العويصة ، الموقف الذي أردت أنا أن أتبعه فيه ، عند تناولى و أوديب ، إ... قال أبو حنيفة : « إنى أقول قولا متوسطا : لا جبر ، ولا تفويض ، ولا تسليط ... والله تعالى لا يكلف العباد بما لا يطيقون ، ولا أراد منهم ما لا يعملون ، ولا عاقبهم بما لم يعملوا ، ولا سألهم عما لم يعملوا ، ولا رضى لهم بالخوض فيما ليس لهم به علم ، والله يعلم بما نحن فيه !... »

هذه الحقائق عن الإسلام يبدو لى أنها مجهولة فى الغسرب ... فالغربيون ما زالوا يعتقدون أن فكرة القدر عند المسلمين مقبولة على النحو ، الذى كان معروفا عند قدماء اليونان الوثنيين ... ولقد عدت إلى معجم « فلا ماريون » ثم إلى معجم « لاروس » ، أنقب تحت كلمة « قدر » ... فعجبت إذ وجدت هذين المعجمين ينصان على أن القدر المطلق المحتوم ، هو عقيدة اليونان والمسلمين ... وأدركت من ورود كلمة « مكتوب » فى معجم « فلا ماريون » أن هذه الفكرة الخاطئة دخلت أو ربا عن طريق التسرب العامى ، لا عن طريق التثبت العلمى !...

إذا استبعدت هذه الفكرة الخاطئة الشائعة ، واستحضرت قول ألى حنيفة « ... ولا عاقبهم بما لم يعملوا ... ولا رضى لهم يالخوض فيما ليس لهم به علم ... الخ » . فإن من السهل أن تفهم تصرف

« أوديب » عندى ... فهو قد ترك » كورنت » باحثا عن الحقيقة ، خائضا فيما ليس له به علم ، فجرته رغبته في العلم بالحقيقة إلى ما جره العلم الحديث على الإنسان الحديث ، ممثلا في « فرويد » ، عندما طفق يحفر في أعماق الإنسان إلى أن وجد أنه عاشق في الباطن لأمه !...

« فالموجب » لكارثة « أوديب » عندى لا يمكن أن يكون حقد الآلهة ، المنطوى على الكيد والشر ... ولا يمكن كذلك أن أكون قد أردت إسقاط المسألة ؛ لتعارضها مع عقيدتى ، ولكنى - كاترى - قد جعلت الموجب للكارثة طبيعة « أوديب » ذاتها ، طبيعته المحبة للبحث في أصول الأشياء ، المعنة في الجرى خلف الحقيقة ...

على أن كارثة 1 أوديب 1 لها عندى موجب آخر ... هو عمل المرسياس 1 وتدخله في الأمور السائرة في مجراها !...

إن كثيراً من الانقلابات التاريخية والمحن البشرية ، يرجع فى أغلب الأحيان إلى إرادة رأس كبير ، وتمرد بصيرة عمياء !... إن هنالك شراكا إلهية بدون ريب ، قد نصبها الله ، لا لإنسان بعينه ؛ بل لأى إنسان يخرج على النواميس !... شأنها شأن تلك الفخاخ ، التى ينصبها صاحب الحقل لاقتناص الثعالب ، التى تفسد الكروم !.. إنه لا يقصد بها ثعلباً بالذات ، نعم ، إن الله يمكر ويسخر ، من الماكرين

والعابثين !... متى يفعل ذلك ؟... متى تكون السخرية الإلهية ؟... أكانت منذ الأزل ، حين وضع الله الناموس ، وجعل إلى جانسه مصيدة ... متوقعا لها ضحية في وقت من الأوقات ، لا يعنيه اسمها ولا شخصها ؟... أم أن المخالفة تقع أولا . فيطرح الإله بعدئ خلى مرتكبها الشبكة في حينها ؟... هذا مجال ليس لنا أن نخوض فيه !... كل ما أردت أن أقول هو أن الصراع عندى في و أوديب ، لم يكن بين آلهة عتاة ، يبطشون ببرىء يتعقبونه لذاته ، ولكنه صراع بين إرادة الإله وإرادة الإنسان !...

على أن ذلك كله لا يخلينا من صعوبة المشكلة ... ولقد رأيت أنت جانبا واحداً ، من جوانب هذه الصعوبة ... هو محاولتي استخدام الخرافة القديمة ، التي لا تقبل في صراحتها لبسا ولا غموضا ، في أغراض تتعارض مع صمع الخرافة !...

ولكن هنالك جوانب أخرى من الصعوبة: منها اضطرارى إلى التعرض لمسألة و الجبرية ، و و القدرية ، في حدود لا يمكن أن تتسع لها و التراجيديا ، دون أن تفقد روعتها الفنية ... وهمى مسألة تعطمت على صخرتها أدمغة الفلاسفة ، وفقهاء الدين ، في مختلف العقائد !... وانتقلت في العصور الحديثة ، من ميدان الديسن

والفلسفة ، إلى ميدان العلم ؛ فقضية « الجبرية » و « القدريــة » أصبحت اليـوم قضيــة علمــاء « البيولوجيــا » و « الطبيعـــة » و « الكيمياء » !...

وإنهم الآن ليتساءلون : إلى أى حد تكمن فى النطفة ، من صفات الوراثة ، ما يجعل الأبناء مسيرين مجبرين ، مقيدين : بصفات وشخصيات ، صنعت لهم صنعاً ؟... وإلى أى مدى يعتبر الجسم الإنساني آلة دقيقة ، يسير كل شيء فيها بحساب مرقوم ، وفي اتجاه محتوم ؟...

والخلاف في ذلك شديد بين العلماء ؟ كاكان بين الفلاسفة !.. على أن المعروف اليوم أن هناك مقداراً من الجبر ، ومقدارا من الحرية ، يسيطران على تصرفات الأحياء والجمادات ؛ فحتى في عالم الغازات ، يوجد شيء من الحرية والانفلات ، خارج نطاق قوانينها الصارمة ... ذلك أن وجود القانون ... يستلزم وجود الخروج على القانون ... وهذا يستلزم أيضا نوعا من العقاب ... ليس في اختلال النتائج وحدها ... بل في إعادة الخلل إلى النظام ، ورد المتمرد إلى موضعه !...

ففى كل ذرة أو خلية ناموسها ، وإلى هذا الناموس شزاكــه الساخرة ، التي يقع فيها الخارج عليه ، فترده إلى مكانه من النظام

العام !... كل هذا داخل ضمن القانون الأزلى ، الذى يسير عليه الكون !...

وروح الإسلام يتمشى مع هذه النظرة ... لذلك كان لا بدلى أن أخضع قصة (أوديب الهذا التفكير وإذا كنت قد لا حظت أنى جردت (أوديب امن عظمته الأسطورية إلى لأضفى عليه عظمة أخرى اصادرة عن فضيلته البشرية وفإن ذلك راجع أيضا إلى روح الدين الإسلامى الذي يفاخر بان نبيه العظيم بشر !...

كل هذه المقاصد لا توصلنا إلى شيء ، ما دمنا قد أفقنا في استخراجها من صميم الخرافة القديمة ، التي قامت عليها مسأساة و أوديب ، ا.. ولست أدرى إلى أي مدى كان إخفاق أنا بالذات ، بالنسبة إلى التسعة والعشرين السابقين ؟... ذلك أن مهمتي أعسر من مهمتهم ا...

فهم بحكم ثقافتهم اللاتينية واليونانية ، لا يجدون هذا العمل غريبا عليهم ، ولا على آدابهم ، القائمة على آداب الإغريق واللاتين !... ف حين أحاول أنا اليوم ، أن أرسى هذا الفن الجديد في آدابنا العربية ، على قواعده اليونانية . وهو العمل الذي كان يجب أن يصنع لدينا منذ قرون أ...

لقد أنفقت أعواما أربعة في هذه المحاولة ... أدرس بغير عجلة ...

كل موقف ، وكل شخصية ، وكل قضية !... وأعنى بتفصيلات ودقائـق ، تحتـاج إلى تعليـل جديـد ، تــرضاه عقولنــا العربيــة الإسلامية ا...

هذا الوحى الذى ذهب إليه « كريون » فى معبد « دلف » !... كيف يستطيع أن يعلم بمقتل « لايوس » ؟!... ثم هذا الطعن الذى أنزله « أوديب » بعينيه ؟... أكان إمعانا فى الكبرياء ؛ كا ذهب « جيد » ؟... أم رغبة فى أن يبلغ « أوديب » أوج الشقاء ؛ كا بلغ أوج الجد ؛ كا ذهب « كوكتو » ؟...

فى رأيى أن ذلك كله ، من قبيل التفسيرات الأدبية الذهنية !.. ولكن ( أوديب ) عندى كان شديد التعلق بأسرته ، عميق الحب لـ ( جو كاستا ) !... وكانت فجيعته فيها ، وهو يراها على هذه الميتة البشعة أشد مما احتمل !...

كانت لحظة جنون طارئة ، عصفت برأسه من غير شك ، فلم يشعر فيها بنفسه ، وهو يضرب عينيه ، ويصيح بالملكة :

لن أبكيك إلا بدموع من دم !... » .

هذا تفسير لم أستطع أن أقبل غيره !... و « سوفوكل » لم يوضح لنا ذلك ؛ لأن الخرافة التي ارتكز عليها في كل قوتها وعنفها تعفيه من أى إيضاج !... فشعور « أو ديب » أنه تلقى هذه الضربة ، من الآلهة العاتية ، ومن « أبولون » على الأخص ، ذلك الحاقد عليه ؛

جعله يرى الحادث لعنة حقيقية ، لم يجد لدفعها سبيلا ، إلا أن ينزل بنفسه تلك الفظاعة ، التي قد تستدر عطف السماء !...

ولكن و أوديب ، عندى لم يستطع التسليم لحظة ، بأن ما حدث أقوى من حبه لـ و جوكاستا ، 1... ما من شيء عنده أقوى من حبه لما ؛ فهو قد فعل بنفسه ما فعل من أجلها و حدها 1...

وغير ذلك دقائق كثيرة ، وتفصيلات جمة ، يستطيع الباحث الدءوب أن يستشف منها عقبات وصعوبات ، وقفت في وجه كل من حاول التصدي لمأساة ( سوفوكل ) ...

وما أعتقد أن أحداً من هؤلاء ، مرت بخاطرة ـــ برهة واحدة ــ فكرة التحليق إلى مستوى النموذج اليونانى 1... فإن كاله الفنى يرجع ــ فضلا عن عبقرية و سوفوكل ٤ ــ إلى قوة الجرافة ، في جوهرها الوثنى الأصيل ، وإيمان الشاعر بها ، واستخراجه كل المأساة وحدها 1...

وما جادل أحد قط فى أن ﴿ أوديب ﴾ ﴿ سوفوكل ﴾ ، بلغت من الكمال الفنى أوجا ، هـو مفخرة للذهـن البشرى !... ولعـل ﴿ شكسبير ﴾ أدرك ذلك بسليقته الفنية، فلم يقربهاعلى ما فى موضوعها من إغراء ، وهو الذى استعار موضوعات آثار • من الـقصص : الدانمركية ، والإيطالية ، واللاتينية ، واليونانية !...

أراه خشى أن ينازل ( سوفوكل ) في عرينه ؟... لو أنه فعل ،

لكان تاريخ الآداب الأوربية اليوم ذاخراً بفصول ، لا تحصى في وصف هذا النزال المخيف !...

إن محاكاة القديم هي مشكلة صعبة حقا ... بل إنها تكاد تكون مستحيلة ، في بعض الأحوال ؛ كما لو كنا نريد بعنب جديد أن نصنع للتو خمرة معتقة !... هنالك ولا شك سر خفي في تركيب ذلك الخمر القديم ، يجعل له مذاقا لا يضاهي !...

أما بعد ، فحسبنا أن حاولنا الصعب من الأمور ، ونحن نعلم كل العلم أن الذي ينتظرنا في نهاية الطريق هو الإخفاق ... إن أجزل الأجر هو أحيانا العمل نفسه ، لا نتيجته !... وما أعظم الأجر الذي نلته ، والثمر الذي تساقط على ، بمجرد مكثى بضع سنين ، في ظلال تلك الشجرة القديمة ، الدائمة الإخضرار والإثمار : « تراجيديا سوفو كليس » !...

#### الأستاذ على أحمد باكثير

سلامة القس ... جائزة قوت القلوب الدمرداشية وا إسسلاماه \_ جائزة وزارة التربيسة والتعليم الثائر الأحمر روميو وجولييت السلسلة والففران (مسرحية) الدكتور حازم (مسرحية) أبو دلامة (( مضحك الخليفة )) (مسرحية) شعب الله المختسار (مسرحية) امبراطورية في الزاد (مسرحية) الدنيسا فوضى (مسرحية) دار ابن لقمان امسرحية) (مسرحية) قطط وفيران هاروت وماروت امسر حية جلفدان هاثم (مسرحية) الزعيم الاوحد (مسرحية)

#### الملحمة الإسسلامية الكيرى:

| (مسرحية) | ۱ ـ عمر ( على أسوار نعشق )    |
|----------|-------------------------------|
| (مسرحية) | ٢ ــ عمر ( معركة الجسر )      |
| (مسرحية) | ۴ ـ عمر ( کسری وقیصر )        |
| (مسرحية) | } _ عمر ( ابطال الْيرمواء )   |
| (مسرحية) | ہ ــ عمر ( تراب من أرض فارس ) |
| (مسرحية) | ٣ ــ عمر ( رستم )             |

# نارئيخ الجضارة المصرية

## تصدرها المؤسسة المصرية العامة للتاليف والترجة والطباعةوالنشر

( الناشر مكتبة مصر )

المجلد الثاني: العصر اليوناني والروماني والاسلامي .

الفه نخبة من العلماء:

حسين مؤنس جمال الدين الشيال ابراهيم نصحى محمد عبد العزيز مرزوق

أمين الحولي محمد مصطغى زيادة مراد كامل رقم الإيداع ١٩٢٥ / ٨٨ الترقيم الدولي ٣ ــ ٣٥٦ - ١١ ــ ٩٧٧ To: www.al-mostafa.com